

الشِّنيْخِ عَالِالنَّامِنَانِيْ

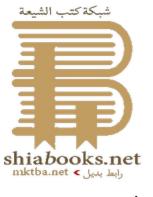

## خلافة الإمام علي ه

بين

النّصوص الدينيّة والتّغطية الإعلامية

### جميع الحقوق محفوظة

المَّابِعة الأولى ١٤١٧ هــ ــ ١٩٩٦م

الطّبعة الثّانية ١٤٢٠هـ ــ ٢٠٠٠م

تمتاز هذه الطبعة بتصحيح كامل وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلّف

# خلافة الإمام علي ه

بين

النّصوص الدينيّة والتّغطية الإعلامية

### المقدمة

### بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين.

أمّا بعد، فإنّ حاجة الإنسان في حياته الاجتماعيّة إلى قيادة تتكفّل مسؤولية إسعاده بإيجاد الأمن والأمان حاجة طبيعيّة وضروريّة.

فإنّ الإنسان لا يستطيع إدامة الحياة إلا مع التعاون، لأنّ الاحتياجات الضروريّة والملحة من غذاء وملبس ومسكن، نفرض على بني الإنسان الاتّجاء نحو التعاون، وفي نفس الوقت، الإنسان كتلة من الغرائز، مثل غريزة السيّطرة والتّملّك، وغريزة شهوة البطن والفرج، وكلّ واحدة منها تتطلّب من صاحبها الإشباع بأيّة وسيلة من الوسائل، ولو بطريقة تبعث على الضّرر بمجموعة كبيرة من بني البشر، دون إعطاء أيّ اعتبار لمشاعرهم والامهم، ودون اكتراث بإفساد أوضاع المجتمع.

وحينئذ إذا تُرك الإنسان حرآ بالمعنى الحيواني، أي مــن دون تقيَّد بنظـام، لتفسّـخ المجتمع الإنّساني، ويحكم عليه الفوضى، وبالنّالي تُملأ الأرض ظلماً وجوراً.

وإذا لابد من قيادة ونظام للحد من الفوضى ولمحاولة التمكن من ضبط الأمور، سواء كانت القيادة تحكم بدستور إلهي، كالرسالة والنبوة، أو بدستور البشر، كالملكية أو الجمهورية. وبعبارة أخرى، لابد من نظام في حياة الإنسان الاجتماعية، سواء كان ذلك النظام وضعياً وضعه البشر، كالأنظمة المعاصرة، أو نظاماً إلهياً، كنظام الإسلام.

(٢) ......١٤٤١

ثم الحكومة الإسلامية تختلف عن الحكومات الموجودة في العالم بكونها مرمجة بالتعاليم القرآنية التي لا يأتيها الباطل، فلا عجب أن تنعم بالاستقرار، وأمّا الحكومات الوضعية فتأتيها الأباطيل من كلّ جهة، وتعجز عن الاستقرار فلا نرى منها إلاّ أن عُدّلت أو بُدّلت أو ألغيت، حسب ما اقتضت أهواء أصحابها. ثمّ النظام الإسلامي يقوم على أساس أنّ الحاكمية لله عزّ وجلّ، وسائر الأنظمة تقوم على أساس أنّ الحاكمية للإنسان من دون الله، فبينهما التباين من حيث المصدر والهدف والغاية.

التباين من حيث المصدر: فإن النظام الإسلامي هو المنهج الوحيد الذي يستمد مصدره من كلمات الله وحدها، لأن واضع القانون في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم ويكلف بمقتضى ربوبيته وألوهيته وملكه لخلقه جميعاً، فهو رب الناس، وملك الناس، وإله الناس، وله الخلق وله الأمر، يخلاف الأنظمة المعاصرة التي تستمد مصادرها من أوهام البشر، فيلازمها نقص إدراك البشر وعجز أفكارهم وقصر نظرهم.

فإذاً هذه الأنظمة ناقصة وعاجزة وقاصرة ، لأنّها نابعة من أهواه أصحابها وميونهم التي تعطي الأولوية دوماً لمصالحهم الشّخصية أو القوميّة أو الحزييّة أو الطّبقيّة ، فقد تسبّبت هذه الأنظمة في انقسام العالم إلى كتل وأحزاب متناحرة تناحراً بشعاً ، هدّ البشرية ولا يزال يهدّ بالدّمار الشّامل . ويظهر لنا أنّ الانظمة المعاصرة على اختلاف ألوانها لا تتكفّل إسعاد البشر ، ولا تستطيع توطيد الأمن في الجتمع الإنساني ، وتؤكّد على هشاشة تلك الأنظمة الحروب الطّاحنة المستمرة على الأرض ، فمادامت هذه الأنظمة حاكمة على الأرض ، كانت حمامات الدّم فوّارة ساخنة ، ولا سبيل لنا للنّجاة من الحروب والدّمار والشّقاء إلاّ بالبراءة من هذه الأنظمة ، واللّجوء إلى النّظام الإسلامي الشّامخ ، والمنزّ عدن جميع النّقائص يتنزّه واضعه عنها . هذا ملخص الكلام في التّباين من حيث المصدر .

وأمّا التّباين من حيث الهدف والغاية: فهو أنّ هدف النّظام الإسلامي هو إعلاء كلمة الله في الأرض، وتقريب النّاس إلى طاعة الله وإبعادهم عن الرّذائيل والمعاصي، ورفع شأن الإنسان، وإشاعة العدل في المجتمع الإنساني، وإزالة جبروت الطّغاة الذين يستعبدون النّاس بقوة السّلاح والمال، وتوطيد الأمن والاستقرار بالعدل والمساواة بين البشر وتكريهم بتحريرهم من عبادة الهوى، ومن ثمّ الوصول إلى المجتمع النّقيّ والصّافي، حيث لا مكان للطّغاة، ولا وجود للظّلم، ولا رغبة في الاستعباد.

ثم إن الهدف الموحد للأنظمة المعاصرة هو خنق الإسلام، بل نفيه من الوجود، أو إقصاؤه عن الحكم، لكون الإسلام هو النظام الوحيد الذي يستنكر بالشدة للفواحش والمنكرات، وهو النظام الذي يحول دون عبث أصحاب الأنظمة الفاسدة بمقدّرات الشعوب.

وما كان من الأنظمة الفاسدة إلا أن تعادي الإسلام بكل السبُّل وأكثر الأساليب الاستعمارية خطورة هو أسلوب الفصل بين الإسلام والمسلمين، واتباع سياسة غسل العقول التي تتمثّل بزرع المدارس ذوات المساهج الاستعمارية في البلاد الإسلامية، وتوجيه أكبر الاهتمام إلى هذه المدارس بغية الحصول على قادة المستقبل ذوي العقول المغسولة، ومن ذوي التربية الاستعمارية لضمان سلامة سير العمل بسياسة الاستعباد من دون قلائل أو احتجاجات.

ومن المؤسف حقاً أنّ الاستعمار استطاع على إقصاء النظام الإسلامي عن الحكم بأساليبه وسياسته الخبيشة، فجاه بنسائه العاريات، وخموره ومسارحه ومراقصه وملاهيه وقصصه وجرائده، وجسر شبابنا وفتياتنا ونساءنا إلى ركب الفساد والانحراف باسم الحرية والديمقراطية، وشوه صورة الإسلام في أذهان الملايين من شباب المسلمين.

نعم نقد استعمل الاستعمار العدو شتى الحيل والأساليب لإفساد المجتمعات

الإسلامية، وجلب كل شيء إلى بلادنا لتحقيق غاياته، كالرقص والغناء والأفلام والخمور والكتب والمجلات الخليعة، وانفرد بالسيطرة على وسائل الإعلام كالإذاعة والتّلفزيون والصّحف والمجلاّت، ووضع جميع الخطيط الكفيلة بإفساد المجتمع من أمثال المسابح المختلطة وبرامج التّعارف وو..

وقد تدخّل حتّى في امتحان القبول في الجامعات وبمؤازرة عملائهم في الدّاخل فكانت أسئلة اختبار الذّكاء تتضمّن أسئلة عن أسماء الفنّانات السّاقطات والأفلام الرّديئة والشّخصيات القذرة.

فكانت النّتيجة هي تنشئة جيل ظاهره مسلم وباطنه لا ديسن لــه بــل صفاتــه وملامحه العامة مسيحيّة .

فقد عانت البلاد الإسلامية من شوكة الاستعمار، ولا تزال تعاني منها وجذور الضّعف والمشكلات تكمن في اختىلاف المسلمين، لأنّ الاختىلاف والنّزاع يذهبان ربح العظمة، ويوجبان الفشل والحقارة، كما يؤكّد على ذلىك قولمه تعالى: ﴿وَأَطِيْعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَكَلْهُبَ رِيْحُكُمُ اللّهِ .

وقد انفجر الاختلاف بعد وفاة النّبي ﷺ بدقائق معدودة، فكان يوم وفساة الرّسول ﷺ بدايةٌ للانحراف الطّويل والاختلاف المؤلم، ونهايةٌ للعهد السّعيد.

وهذا الكتاب يبحث عن المبرّرات التي قيلت حول الخلافة من وجهة نظر أهل السّنة والشّيعة الإمامية، تحت عنوان: «خلافة علي رضي النصوص الدينيّة والتّغطية الإعلامية».

المؤلف علي البامياني ۲۲ شعبان ۲۱۲ هـ

<sup>(</sup>۱) - سورة الأنفال: ٤٦.

### أقسام الكتاب

#### ١: المقدمة.

٢: الفصل الأول: الخلافة أو الإمامة.

٣ : الفصل الثاني : إثبات خلافة علي بن أبي طالب على .

٤: الفصل الثالث: في أبرز ما سجّله التاريخ لعمر بن الخطّاب.

٥: الفصل الرّابع: المقارنات.

٦: الفصل الخامس: فضائل فاطمة الزَّهراء هيا.

(۱۰) ......١٠٠٠

### الفصل الأول

## الخلافة أو الإمامة

«الخليفة» في اللّغة مأخوذة من الخلافة والخلافة يقصد بها الإمارة على أمّة من النّاس والحكم بشريعة إلهية ، كما يدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِمَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتْبِعِ الْهَوَى ﴾ (١).

والخلافة والإمامة بمعنى واحد، يعنى بهما القيادة، وإن كان مفهومهما متغايراً، فالحلافة هي القيادة بعد وفاة النبي في الله عنه قيادة الأمة الإسلامية تتطلب رجلاً يجمع صفات متميزة، يستطيع من خلالها إدارة شؤون الأمة وأداء وظيفته الكبرى، وهي الحفاظ على سلامة دين الأمة الإسلامية من التلاعب والانحراف.

والصّفات المتميّزة للخليضة تتجلّى في العلم والأخلاق الرّفيعة، والسّداد في الرّاي، والاستقامة في السّلوك، والصّرامة في تطبيق الأحكام، لأنّ من مهام خليفة المسلمين أن يتابع تطبيق شرع الله بأمانة تامّة ويبصيرة كاملة ووجدان حيّ.

ولا خلاف بين المسلمين في لزوم الإمام أو الخليفة، وإنّما الاختلاف بين السنّة والشّيعة الإماميّة حول طريقة تعيين الإمام أو الخليفة، والدّور الّذي يقوم به، وهذا الاختلاف يعدّ من أعظم الاختلافات، وباقي الاختلافات نتيجة طبيعيّة له.

ومجمل الحديث هذا أنَّ الإمامة عند الشيعة الإمامية إنَّما هي بنصَّ من

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - سورة ص: ۲٦.

الرّسول على البيت هم الخشمة الاثني عشر من أهل البيت هذا الآن أهل البيت المرتبع المرتبع المرتبع من المنص عن النّص .

وأمّا الإمامة عند أهل السنّة فتكون بالشّورى، ولكنّهم لا يمانعون أن تكون بنصًّ من الخليفة السّابق إلى اللاّحق، كما هو المعروف في نصّ الخليفة أبي بكر على خلافة عمر.

وكذلك يجوزون أن تؤخذ الخلافة بالقهر وغلبة السّيف، كما هو الحال في الخلافة الأمويّة والعبّاسيّة والعثمانيّة.

هذا مجمل البحث عن الإمامة.

وأمّا تفصيل البحث عنها فيدور حول أمور:

١: تعريف الإمامة.

٢: هل الإمامة من الأصول الاعتقاديّة أو الفروع العمليّة؟!

٣: ما هي شرائط الإمامة؟

٤: وما به تنعقد الإمامة.

وأمّا وجوب نصب الإمام فلا حاجة إلى البحث عنه، لأنّ وجود القيادة في الحياة الاجتماعيّة من الأمور الضرّ وريّة بالفطرة.

### تعريف الإمامة عند الإمامية

الإمامة عند الإماميّة عبارةٌ عن رئاسة عامّة إلهية في أمور الدّين والدّنيا كالنّبوّة. والفرق بين النّبي والإمام: أنّ النّبيّ والرّسولُ ﷺ طرفٌ للوحي الإلـهي، والإمام ليس بطرف، بل شأن الإمام هو التّبليغ والبيان، وتفصيـل المجمـل، وتفسير المعضل، وصون الدَّين من التّحريف والدّس.

وأمّا الإمامة عند أهل السّنة، فلها معان متشابهة.

(۱۲).....الخلافة

الأول : «الإمامة رئاسة عامة في أمور الدّين والدّنيا» (١١).

التَّاني: «الإمامة خلافةٌ عن الرّسول ﷺ في إقامة الدّين، بحيث يجب اتّباعه على كافّة الأمّة»<sup>(٢)</sup>.

الشَّالث: «الإمامة نيابةٌ عن صاحب الشَّريعة في حفظ الدِّين وسياسة الدَّنيا»(").

والمعنى الأوّل أقرب إلى ما هو عند الإمامية. ولكن المعاني المذكورة تنافي ما سيأتي لاحقاً من تجويزهم إمامة الفاسق والجاهل على المسلمين، حيث يقولون بانعقاد الإمامة بالقهر والاستيلاء، ولو كان فاسقاً أو جاهلاً. ذلك تحت عنوان ما تنعقد به الإمامة.

### هل الإمامة من أصول الدّين أو من فروعه؟

وهي عند الشّيعة الإماميّة من أصول الدّين كالنّبوّة، فيجب الاعتقاد بها مثل وجوب الاعتقاد بالنّبوّة.

قال الشّهيد في رسالة «حقّائق الإيمان»: إنّ التّصديق بإمامة الاثني عشر إماماً أصلٌ من أصول الإيمان عند الطّائفة المحقّة الإماميّة .

وأمّا الإمامة عند أهل السنّة، فقد اتّفقت كلمتهم على أنّها من فروع الدّين. قال في «المواقف»: «وهي عندنا من الفروع وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسّياً بمن قبلنا»(1).

ولكن كون الإمامة من الفروع لا يستدعي شنّ الحروب الدّمويّة ضدّ الشّيعة ، إذ ليس شأن الإمامة عند القائل بأنّها من الفروع إلاّ كشأن الصّلاة والصّوم فكما لا يجب قتل تارك الصّلاة والصّوم ، كذلك لا يجب قتل تارك أمر الإمامة والخلافة .

<sup>(</sup>۱) - «المواقف»: ص۳۹۵.

<sup>(</sup>٢) - نفس المصدر السّابق.

<sup>(</sup>۳) - «مقدّمة ابن خلدون»: ص١٩١.

<sup>(</sup>٤) - «المواقف»: ص٣٩٥.

ولو عدنا إلى التّاريخ لرأينا أنّه ما سُلِّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينيّة، مشل ما سُلِّ على الإمامة عبر العصور.

فإن لم تكن الإمامة من أصول الدّين، لما كان هنالك داع لسلّ السّيف لأجل الحكم الفرعي، لأنّ المخالفة فيه لا تستلزم تفسيق المخالف فضّلاً عن تكفيره.

إذ الاختلاف بين السنة والشّيعة الإماميّة في أمر الخلافة حينما نعتبرها من الأمور الفرعيّة، ليس أكبر وأكثر من اختلاف أصحاب المذاهب الأربعة أنفسهم في الأحكام الفرعيّة.

ومع ذلك نرى فتوى بعض علماء السنّة بتكفير الشّيعة بحجّة أنّهم ينكرون خلافة الشّيخين، مع علمهم بأنّ صفوة أصحاب الرّسول على كأبي ذر وسلمان وعمّار والمقداد وبني هاشم جميعاً، وفيهم عليّ بن أبي طالب، قد أنكروا خلافة الشّيخين.

وإليك القارئ العزيز نص قتوى نوح الحنفي في جواب من سأله عن السبب في جواز قتل الشيعة: «اعلم -أسعدك الله- أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة، جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد، وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم»(۱)، إلى أن قال: «وأما الكفر فمن وجوه:

منها : أنَّهم يستخفُّون بالدِّين، ويستهزئون بالشَّرع المبين.

ومنها : أنَّهم يهينون العلم والعلماء.

ومنها: أنَّهم يستحلُّون المحرَّمات، ويهتكون الحرمات.

ومنها : أنّهم ينكرون خلافة الشّيخين».

كلِّ تلك الاتِّهامات الحاقدة والخبيثة كاذبةٌ، أراد بها صاحبها إرضاء سلاطين

<sup>(1) - «</sup>حلب والتّشيّع»: ص٥٥٥ للشيخ إبراهيم نصر الله.

(١٤) ...... الحُلاقا

الجور.

#### شرائط الإمام

اختلف السُّنَّة والشَّيعة في الشَّروط الَّتي ينبغي توفَّرها في الإمام.

وكذلك اختلف السّنة فيما بينهم وفيما يلي سنذكر أقوال علماء السّنة في الشرّوط التي يجب توفّرها في الإمام.

قال الباقلاني (١): «يشترط في الإمام:

١ : أن يكون قريشيّاً من صميم.

٢: وأن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين.

٣: وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسّرايا، وسدّ الثّغور،
 وحماية البيضة، وحفظ الأمّة والانتقام من ظالمها، والأخذ لمظلومها».

قال عبد القاهر البغدادي: «إن الّـذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف:

الأوّل : العلم، وأقل ما يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتمهدين في الحملال والحرام، وفي سائر الأحكام.

النَّانين : المدالة والورع، وأقل ما يجب له من هـذه الخصلـة أن يكـون عَـن يجـوز قبول شهادته تحمّلاً وأداءً.

الغّالث : الاهتداء إلى وجوه السّياسة وحسن التّدبير، وأن يعرف مراتب النّاس، فيحفظهم عليها، وأن يكون عارفاً بتدبير الحروب.

الرّابع: النّسب من قريش» (٢).

قال الماوردي: «الشّروط المعتبرة في الإمامة سبعةٌ".

<sup>(</sup>۱) - «التّمهيد»: ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) - «أصول الدّين»: ص٢٧٧.

الأوَّل : العدالة على شروطها الجامعة .

النَّاني : العلم المؤدِّي إلى الاجتهاد في النَّوازل والأحكام.

العَّالث : سلامة الحواس من السَّمع والبصر واللسان.

الرّابع: سلامة الأعضاء.

الخامس: الرَّاي المفضى إلى سياسة الرَّعيَّة وتدبير المصالح.

السادس: الشجاعة والنجدة.

السّابع: النّسب، وهو أن يكون من قريش»(١٠).

قال ابن حزم: «يشترط فيه أمور:

الأوّل: أن يكون صلبه من قريش.

القابي: أن يكون بالغا ميزاً.

ا**كان**: أن يكون رجلاً . ال**قالث**: أن يكون رجلاً .

الرّابع: أن يكون مسلماً.

الخامس: أن يكون متقدماً لأمره.

السّادس: أن يكون عالماً عا يلزمه من فرائض الدّين.

السَّابع: أن يكون متَّقياً لله بالجملة غير مُعلن الفساد في الأرض.

النَّامن : أن لا يكون مولِّي عليه»(١٠).

قال القاضي سراج: «صفات الأثمة تسع:

الأوَّل: أن يكون مجتهداً في أصول الدّين وفروعه.

العًاني: أن يكون ذا رأي وتدبير.

<sup>(</sup>١) - «الأحكام السَّلطانيَّة»: ص٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - «الفصل» : ج٤ ص١٨٦ .

(١٦) ......١٠١٠ الخلافة

الثَّالث: أن يكون شجاعاً.

الرّابع: أن يكون عادلاً.

الخامس: أن يكون عاقلاً.

السادس: أن يكون بالغاً.

السَّابع : أن يكون مذكَّراً.

الْثَامَن : أن يكون قريشيّاً.

التاسع : أن يكون حُرآ». (١)

قال التفتازاني: «ويشترط أن يكون مكلفاً، مسلماً، عدلاً، حراً، ذكراً، مجتهداً، شجاعاً، ذارأي وكفاية، سميعاً، بصيراً، ناطقاً، قريشياً. فإن لم يوجد من قريش من يستجمع هذه الصفات المعتبرة، ولي كناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يوجد فرجل من العجم» (".

وتعبّر الأقوال المذكورة في شرائط الإمام عن وجوب اعتبار العدالة والعلم فيه. فاعتبار العلم والعدالة في الإمام متّفق عليه عند أهل السّنّة.

وهذا ينافي ما يأتي من تجويزهم إمامة الفاسق والجماهل على المسلمين، حيث يقولون بانعقاد الإمامة بالقهر والاستيلاء، ولو كان فاسقاً أو جاهلاً.

وهذا التّناقي والتّناقض منهم ليس إلاّ نتيجةً لرفضهم ما ورد من النّصوص في الإمام وشرائطه.

ويعلم من اختلافهم في عدد شرائط الإمام، قلة وكثرة، أنّ المصدر الوحيد لشرائط الإمام عندهم هو الاستحسانات العقليّة الغير المعتبرة الّتي توجب الاختلاف الكثير، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافَ الْ

<sup>(</sup>١) - «مطالع الأنوار»: ص٤٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - «شرح المقاصد»: ج٢ ص ٢٧١.

### شرائط الإمام عند الإماميّة

وهي أربعة: الأوّل : العصمة، وهي : قرّة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأ، بحيث لا يترك واجباً، ولا يفعل محرّماً مع قدرته على التّرك والفعل .

فالمعصوم من بلغ من التّقوى حداً لا تتغلّب عليه الشّهوات والأهمواء، ويلغ من العلم في الشّريعة مرتبةً لا يخطئ معها أبداً.

والإمامية بشيوطون العصمة بهذا المعنى في الإمام، كما هي شرط في النّبي باتّفاق المسلمين.

قال الشّيخ المفيد في «أوائل المقالات»: «إنّ الأثمّة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ الشّرائع، وتأديب الأنام معصومون، كعصمة الأنبياء، لا تجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة... ولا سهو في شيء من الدّين، ولا ينسون شيئاً من الأحكام»

وقال العلاّمة الحلّي في «نهج الحقّ»: «ذهب الإماميّة إلى أنّ الأثمّة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائع والفواحش، من الصّغر إلى الموت، عمداً وسهواً، لأنّهم حفظة الشّرع والقوّامون به، حالهم في ذلك كحال الأنبياء، ولأنّ الحام إنّما هي للانتصاف للمظلوم من الظّالم، ورفع الفساد، وحسم مادّة الفتن، ولأنّ الإمام لطف يمنع القاهر من التّعدّي، ويحمل النّاس على فعل الطّاعات، واجتناب الحرّمات، ويقيم الحدود والفرائض، ويؤاخذ الفسّاق، ويعزر من يستحقّ التّعزير، فلو جازت عليه المعصية، وصدرت عنه، انتفت هذه الفوائد، وافقر إلى إمام آخر».

ويؤكِّد على اعتبار العصمة في الإمام العقل والنَّقل: .

<sup>(</sup>١) - سورة النّساء: ٨٢.

أمّا العقل، فلأنّ الغاية من وجود الإمام إرشاد النّاس إلى الحقّ وردعهم عن الباطل، فلو جاز عليه الخطأ في الأحكام والمعسية في أمر الله، لكان من يجعله إماماً، كمن يطهر الجرثومة بجرثومة من جنسها ومثلها؟! إذ من جاز عليه الخطأ، وارتكب المعاصى، لا يتمكّن من إرشاد النّاس إلى الحقّ وحملهم على الطّاعات.

وأمّا النّقل، فقوله تعالى: } إلّها يُويدُ اللّه لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْسِلَ البّيستِ
ويَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً \(^\), وقول الرّسول الأعظم على «على مع الحق، والحق مع علسي
يدور معه كيفما دار \(^\), وقوله على إلى تارك فيكم التقلين كتساب الله وعستري
أهل بيقى، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإلهما لن يفترقا، حتى يسردا علسي
الحسوض \(^\). والحديثان تمسا رواه الفريقان في كتبهما المعتبرة. وقدول النّبي
الأعظم الله الحق مع على يدور معه كيفها دار »، يدل على استحالة صدور
الأخطاء من علي بن أبي طالب الله الإيعقل أن تصدر الأخطاء من شخص
دار الحق معه كيفما دار.

وأمرُ الرسول للمسلمين بالتمسك بالعترة والقرآن، يدل على عصمة عترته من الخطأ، تماماً كعصمة القرآن، وقوله على: لن يفترقا، أي لا يخالف أحدهما الآخر، ولا يناقضه. ويأتي تقريب دلالة الآية على العصمة في الاستدلال بالآيات على خلافة على بن أبي طالب على خلافة على بن أبي طالب

فإذا كان النّبي على الله هو الّذي وصف أهل بيته بالعصمة، فأيّ ذنب للشّيعة الإماميّة إذا أطاعوا ريّهم، وعملوا بسنّة نبيّهم؟!

بل لو كانت لخصومهم أدني خبرة بسنّة الرّسول ﷺ لقالوا بمقالتهم بدلاً عن

<sup>(</sup>١) - سورة الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) - «مستدرك الحاكم»: ج٣ ص١١٩، و«مجمع الزّوائد»: ج٧ ص٢٣٥.

<sup>(</sup>T) - «صحيح مسلم»: ج٤ ص١٢٣، و«ينابيم المودّة»: ص٣٤-٣٧.

الطعن عليهم.

ولقد أقام العلماء المضلّون الدّنيا وأقعدوها على الشّيعة الّذين قـالوا بعصمة أهـل بيت الرّسول.

مع أنّ قول الشّيعة بعصمة الأثمة الأطهار من آل الرّسول ليس بأعظم من قول السّنة بأنّ الصّحابة كلّهم عدول، مع علمهم بجريان الحروب الدّامية بينهم، وما وقع بينهم من شتم وسباب، هذا مضافاً إلى لعن النّبي الله للعضهم، فكيف يمكن القول بعدالة الصّحابة كلّهم؟!

النَّاني : أن يكون الإمام منصوصاً عليه ، لأنّ العصمة من الأمور الباطنيّة الّتي لا يعلمها إلاّ الله ، فعليه تعيين الإمام على الخلق بواسطة الرّسول ﷺ. وانتظر التّفصيل في أدلّه الإمامة .

النَّالث: أن يكون الإمام أعلم وأفضل من جميع الأمّة بعد النّبي على الله ولا يجوز أن يكون الإمام فاضلاً مع وجود الأفضل، وذلك لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً.

قال الشّيعة الإماميّة: يجب أن يكون الإمام أفضل من جميع رعيّت في صفات الكمال كلّها من العلم والفهم والرّاي والحزم والكرم وحسن الخلق والعمّة والزّهد والعدل والتّقوى والسّياسة الشّرعية ونحوها.

الرّابع : أن يكون الإمام أشبع الأمّة لدفع الفتن، واستئصال أهل الباطل ونصرة الحقّ.

وفي هذه الشّروط تتجلّى روح الثّورة على الباطل وعلى كل من يتطلّب منـاصب ليس أهلاً لها . وقد أنتجت هذه الشّروط تنكيل الحكّام بالشّيعة عبر العصور .

والشّيعة قد أراحوا واستراحوا، وسلّموا أمرهم لله ورسوله، ولم يبق منهم من

(۲۰) .....الخلافة

يدّعي الخلافة لنفسه، أو يطمع فيها، لا بالنّص ولا بالاختيار، لأنّ النّص الّذي ينفي الاختيار والشّورى قد وقع من رسول الله على على أشخاص معدودين ومعيّنين بأسمائهم، وهم الإمام علي بن أبي طالب، والإمام الحسن، والإمام الحسن، والإمام جعفر الصّادق، الحسين، والإمام موصد الباقر، والإمام جعفر الصّادق، والإمام موسى الكاظم، والإمام علي الرّضا، والإمام محمّد الجواد، والإمام علي المرّضا، والإمام محمّد الجواد، والإمام علي المرّضا، والإمام الحجة محمّد بن الحسن على المحسن العسكري، والإمام الحجة محمّد بن الحسن الحسن المحسن العسكري، والإمام الحجة محمّد بن الحسن الحسن المحسن العسكري، والإمام الحجة محمّد بن الحسن الحسن العسكري، والإمام الحجة محمّد بن الحسن الحسن المحسن المحسن العسكري، والإمام الحجة الحجة المحمّد بن الحسن الحسن العسكري، والإمام الحجة الحجة المحمّد بن الحسن الحسن الحسن الحسن العسكري، والإمام الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة الحسن ا

فإنّ الشّروط المعتبرة في الإمام عند السنّة والإماميّة قد جمعت فيهم. فهم أثمّة المسلمين بالاتفاق نظراً إلى اتّصافهم بأوصاف الإمام عند جميع المسلمين، فإنّهم اتّفقوا على طيب عنصرهم وكريم صفاتهم، لكونهم أهل بيت رسول الله عليه، وأهل البيت أدرى بما في البيت.

ويكفينا من فضائلهم ما وصل إلينا دون ما حيل بيننا وبينهم، إذ الأقلام كانت تتقرّب إلى الحُكّام بوضع الأحاديث، يدعمها السّيف ويردفها المال، ويدفعها الطّمع والخسّة وخلو الضّمير من النّبل. وكان من يذكر أهل البيت بخير محكوماً بالموت.

ولا تزال معظم الأقلام إلى يومنا هذا تكتب ما كتبته الأيدي الملوِّثة والأقلام المستأجرة أيام محنة أهل البيت .

ونظراً إلى هذا ليس من صدفة أن تنحرف جماعة كثيرة عن طريق عينه لهم نبيهم على مجالات مختلفة.

إذ من المستبعد أن يترك النبي على بيان أمر الإمامة شرطاً وصفة ، مع أنه على قد بين أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبّات. ويعتقد الإمامية بان النبي الله قد عين الإمام من بعده ، فانتظر ما استدلوا به من الآيات والأخبار المنه اترة .

### ما تنعقد به الإمامة

الإمامة عند الشّيعة الإماميّة منصب إلهي كالنّبوة كما ذكرنا فيجب أن يكون الإمام منصوباً من قبل الله بواسطة الرّسول فللله . وقد ثبت النّص لعلي من الخلافة بعد الرّسول من القرآن الكريم والسنّة النّبوية ، فانتظر استدلالهم بالكتاب والسنّة على الخلافة .

وأمّا أهل السّنّة ، فقد اختلفوا على أقوال:

قال التّفتازاني: «وتنعقد الإمامة بطرق:

أحدها: بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرّؤساء ووجوه النّاس الّذين يتيسّر حضورهم من غير اشتراط عدد، ولا اتّفاق من سائر البلاد، بل لو تعلق الحلُّ والعقد بواحد مطاع كفّت بيعته.

اللَّهاني : استخلاف الإمام وعهده وجعله الأمر شـورى بمنزلة الاستخلاف إلاّ أنّ المستخلف عليه غير متعيّن، فيتشاورون ويتفقون على أحدهم.

الغَالث: القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام، وتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها، من غير بيعة واستخلاف، وقهر النّاس بشوكته، انعقدت الخلافة له وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً» (٠٠).

قال الأسفرائني الشّافعي: «وتنعقد الإمامة بالقهر والاسستيلاء، ولـوكـان فاسـقاً أو جاهلاً أو عجميّاً»".

قال الماوردي: «اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى، فقالت طائفة " لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحلّ من كلّ بلد، ليكون

<sup>(</sup>۱) - «شرح المقاصد»: ج٢ ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) - «الجنايات من البنايع على ما في إحقاق الحق»: ج٢ ص٣١٧.

(۲۲).....الخلافة

الرَّضا به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً»(".

وهذا مدفوعٌ ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار مـن حضرهـا، ولـم ينتظـر ببيعتـه قدوم غائب عنها .

وقالت طائفةً: أقلّ ما تنعقد به الإمامة خمسةٌ يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضاء الأربعة استدلالاً بأمرين:

أحدهما : إنّ بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمّ تابعهم النّاس فيها، وهم عمر بن الخطّاب، وأبو عبيدة بن الجرّاح، وأسيد بن حضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة (رضي الله عنهم).

والنَّاني : إنَّ عمر جعل الشّورى في ستّة ليعقد لأحدهم برضاء الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.

وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقمد بثلاثة يتولآها أحدهم برضاء الاثنين، ليكونوا حاكماً وشاهدين، كما يصع عقد النُكاح بولي وشاهدين.

وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد، لأنّ العبّاس قال لعلي الله المديدك أبايعك، فيقول النّاس: عمّ رسول الله الله الله الله الله عمّه، فلا يختلف عليك اثنان ولائه حكم وحكم واحد نافذ».

وقال إمام الحرمين: «اعلموا أنّه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة، وإن لم تُجمع الأمّة على عقدها» إلى أن قال: «بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد»".

وقال القاضي: «إنّ الإمامة تثبت بالنّص من الرّسول و ومن الإمام السّابق بالإجماع، وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد» إلى أن قال: «بل الواحد والاثنان من

<sup>(</sup>١) - «الأحكام السّلطانيّة»: ص٦و٧.

<sup>(</sup>T) - «الإرشاد»: ص ٢٤.

أقوال كبار علماء غير الإماميّة في انعقاد الإمامة ................. (٣٣)

أهل الحلّ والعقد كاف، لعلمنا أنّ الصّحابة مع صلابتهم في الدّين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرّحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً عن إجماعهم هذا، ولم ينكر عليه أحد»(".

قال الباقلاني: «إن طريق تولية الخليفة بأحد أمرين:

أحدهما : مبايعته بالخلافة ولو من رجل واحد من أهل الحلِّ والعقد.

ثانيهما : العهد إليه من الخليفة القائم قبل وفاته باعتبار أنّ الخليفة وكيل الأمّة في إدارة شؤونها، فله أن يعهد بالأمر من بعده لمن يراه أهلاً للقيام مقامه متى لحق بربّه»، ثمّ قال ببطلان النّص من النّبي على وقال في وجه ذلك ما هذا لبه: «والذي يدلّ على إبطال النّص أنّه لو نص النّبي الله على إمام بعينه لنقل إلينا كسائر الأحكام» "".

قال ابن حزم: «إنَّ عقد الإمامة يصع بوجوه أوّلها وأفضلها وأصحّها أن يعهد الإمام القائم إلى إنسان يختاره إماماً بعد موته، كما فعل الرسول على بأبي بكر، وكما فعل أبو بكر بعمر، وكما فعل سليمان بن عبد اللك بعمر بن عبد العزيز» "ثمّ ذكر ابن حزم أنّ الرسول نصّ نصّاً جليّاً على استخلاف أبي بكر".

ويظهر من كلام ابن حزم أنّ غرضه من النّص على خلافة أبي بكر هو بطلان ما ذهب إليه الشّيعة من نص الرّسول على خلافة عليّ بن أبي طالب بعد وفاته .. هذا تمام الكلام في الوجه الأول الّذي ذكره ابن حزم، إلى أن قال: «وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره، لما فيه من اتّصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوّف من الاختلاف والشّغب، مما يتوقع في غيره من بقاء الأمّة فوضى وانتشار

<sup>(</sup>۱) - «المواقف»: ص٣٩٩.

<sup>(</sup>۲) - «التمهيد»: ص١٧٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> – «الفصل» : ج٤ ص١٠٨ .

 <sup>(</sup>¹) - راجع کتاب «الفصل»: ص۱٦٩.

الأمر وحدوث الأطماع». وقد تكلّم ابن حزم بما هو الحقّ من وجوب النّص على الخلافة دفعاً لوقوع الفوضى وسداً لأطماع الفجّار والفسّاق في الخلافة، إلاّ أنّ النّص إنّما هو على خلافة على بن أبي طالب دون أبي بكر، إلى أن قال:

الوجه الثاني: إذا مات إمام ولم يكن عهد إلى أحد، أن يبادر رجل مستحقّ للإمامة، فيدعو إلى نفسه ولا منازع، فيكون فرضاً علينا حينثذ اتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته، وذلك كما فعل علي بن أبي طالب، إذ قُتل عثمان (رضى الله عنهما).

الوجه الثّالث: أن يجعل الإمام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثقة ، أو إلى أكثر من واحد، كما فعل عمر بن الخطّاب قبيل موته، وليس عندنا في هذا الوجه إلاّ التّسليم لما أجمع عليه المسلمون إلى أن قال ابن حزم: «فبأحد هذه الوجوه تصح الإمامة ، ولا تصح بغير هذه الوجوه البّة».

والأقوال المذكورة أقوال لكبار علماء أهل السّنة فيما تنعقد به الإمامة. وهذه الأقوال، كما ترى، متضاربة ومتناقضة تماماً، إذ فيها القول باعتبار الإجماع في انعقاد الإمامة، ويناقض القول بعدم اعتبار الإجماع، وعرفت نقل القول باعتبار الإجماع وردّه عن الماوردي. وفيها القول بثبوت الإمامة بالنّص من الرّسول، كما تقدّم من القاضي في «المواقف»، ومن ابن حزم في كتاب «الفصل»، بل ذكر ابن حزم أنّ الرّسول نصّ نصا جلياً على خلافة أبي بكر. وهذا القول منهما يناقض ما تقدّم من الراّسول مطلقاً. تقدّم من الباقلاني حيث أكّد على بطلان النّص على الإمامة من الرّسول مطلقاً. وفيها القول بقياس عقد الإمامة بعقد الزّواج، حيث قال: يصح عقد الإمامة بثلاثة يتولاّه أحدهم برضاء الاثنين، كما يصح عقد الزمامة بالنقاد بعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء، وإن كان فاسقاً وجاهلاً وفيها انعقاد البيعة

وهذه الأقوال مردودة من وجوه:

الأوّل: كونها متضاربة ومتناقضة يكفي في بطلانها وعدم صحّدها، لأنّ التّناقض كاشف عن عدم كونها من الدّين إذ الدّين بريءٌ من الاختلاف، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلالها كَثِيراً ﴾ ".

فالأقوال المذكورة أمورٌ مستنبطةٌ باجتهادات أصحابها، فهي لمهم خاصّةٌ، وليست للدين والمسلمين، إذ بعض المسلمين في العالم الحاضر أعلم منهم قطعاً.

نعم، يمكن أن يكون الغرض من تلك الأقوال المتضاربة تصحيح الأحداث التاريخية بعد وفاة النبي على بأن تكون الأقوال المذكورة مستندة إلى تلك الأحداث، وكان استنادها إليها دليلاً ولو بشكل غير مباشر على أنّ الأحداث التي وقعت بعد وفاة النبي على في خصوص الخلافة هي الطرق الشرعية للخلافة الإسلامية.

إلا آن تصحيح تلك الأحداث بما يوجب الطّعن على الإسلام والمسلمين ليس إلا مغامرة خطيرة وتلاعباً جائراً بحق الإسلام كنظام. إذ كيف يعقل أن تتم القيادة الإسلامية، بوصفها قيادة دينية ودنيوية، ببيعة واحد لواحد؟! مع أنّ القيادة في الأنظمة المعاصرة بوصفها قيادة دنيوية فقط بحاجة إلى الشّورى الشّعية.

ثم إن كفاية بيعة واحد لواحد تناقض ما حدث بعد وفاة النبي الله مباشرة من التجميم الغير العادي في السقيفة. نعم، لا يتوجّه أي طعن إلى الإسلام والمسلمين على القول بنص الرسول على خلافة شخص معين بعده، إذ نظيره موجودٌ في الملوكية.

الثّاني: بطلان قياس عقد الخلافة الإسلاميّة بعقد الزّواج. أليس هذا القياس من الأراجيف، إذ كيف يقبل العقل السّليم قياس قائد الأمّة الكبيرة بالأسرة الزّوجيّة؟!.

<sup>(</sup>۱) - سورة النساء: ۸۲.

(۲۱) .....۱-افلافة

فالقول بانعقاد الخلافة ببيعة واحد أو أكثر بلا قيد وشرط مرفوض بأحد وجهين: الأوّل: إنّ الخليفة يحتل المركز الأوّل في المجتمع الإسلامي لكونه خليفة رسول الله على الناس وردعهم عن الانحرافات والسلوك بهم في الطّرق المقرّبة إلى الله تعالى، وعليه أن يحفظ حوزة الدّين، ويدافع عن الشريعة، ويروّج أحكامها. ومن البديهي أنّ الخليفة بهذه المواصفات لا يعقل أن يكون بانتخاب واحد أو أكثر، إذ الواحد أو الخمسة ربّما يبايعون لأحد طمعاً في الجاه والمال.

الثَّاني: إنَّ انعقاد الخلافة ببيعة واحد أو أكثر يفسح المجال لمن يربد التَّلاعب بالدّين عن طريق الخلافة.

وربّما يكون هدف الخليفة القضاء على الدّين الإسلامي، كما فعل ذلك مصطفى كمال أتاترك على الخلافة العثمانية.

إذا أردت المزيد فانظر إلى تاريخ الخلفاء الأمويين والعبّاسيّين كيف تلاعبوا بالدّين الحنيف عن طريق الخلافة.

الفّالث: الاجماع المزعوم على خلافة أبي بكر مردودٌ، وقد تقدّم ردّه في كلام الماوردي، حيث قال: «هذا مدفوع بيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها» ولكن بيعة أبي بكر الم تتحقّق بمن حضر المدينة أيضاً، لرفض ذلك من قبل عدد كبير كعليّ بن أبي طالب وسلمان وأبي ذرّ والمقداد وغيرهم من صحابة الرّسول الأعظم، بل احتجّوا على ما حدث في السّقيفة. لأنّ الاجماع هو اتّفاق أمّة محمّد خاصة على أمر من الأمور، كما عن الغزالي، والإجماع بالمعنى المذكور لم يحصل على خلافة أبيّ بكر.

فاتهام الإمامية بأنهم شقوا عصا المسلمين حيث خالفوا إجماع المسلمين في أمر الخلافة كذبٌ محض، والطّعن عليهم برجع إلى الطّاعن حيث شقّ عصا المسلمين تحت غطاء الإجماع المزعوم. فدعوى الإجماع على خلافة أبي بكر مع عدم وجود الإجماع أصلاً، وإنكار النّص من الرسول الأعظم على خلافة علي بن أبي طالب مع تواتره عند الفريقين ليس إلا تغطية للحق.

الرّابع: ردّ القول بانعقاد الخلاف بالقهر والاستيلاء ولـوكـان الخليف فاسـقاً أو جاهلاً بوجوه:

الأوّل: إنَّ القول بانعقاد الخلافة بالقهر والاستيلاء يعطي حجّة بالغة لأعداء الإسلام على أنَّ الإسلام دين سيف.

التَّاني: إنّ هذا القول يناقض قولٌ أهل السّنّة بخلع الإمام بالكفر والفسق حيث قالوا «ويوجب خلع الإمام أمورٌ: منها كفره بعد إيمان، ومنها فسقه وظلمه» (منها أنّه يناقض قول النّبي على النّه النّاس عذاب أمام جسائر» وقوله على (وأبغض النّاس إلى الله وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر» (.

القالث: إنّ القول بمشروعيّة قيادة الفاسق يفتسح الباب بمصراعيه أمام الفُسّاق، كي يحكموا على المسلمين بسفك الدّماء وهتك الأعراض ونهب الأموال. وهذا ما لا يقبله الجهال فضلاً عن العقلاء، لأنّ الإسلام نظام العدل والمساواة، وليس نظام الظّلم والاستبداد، حيث لا فرق في الإسلام بين الشريف والوضيع، ولا بسين الحاكم والحكومين، بل الإسلام في العدالة القانونيّة أتى بجدأ لم يسبق له قط.

حيث لم يعترف بامتيازات للحاكم أمام القوانين الجزائية، بل تكبر الجريمة في الإسلام إذا صدرت من الحاكم، مع أنّ أكثر القوانين الحاضرة لا تجعل الجريمة من رئيس الدولة لها عقوبة.

وقد ورد في الخبر: «إنَّ امرأة من قريش سرقت عقب فتح مكَّة فأهمّ قريش أنَّ

<sup>(1) - «</sup>مذاهب الإسلاميّين»، تأليف الدكتور عبد الرّحمن بدوى: ٦٣٢.

<sup>(</sup>٣) – «المصطفى من أحاديث المصطفى»، تأليف مصطفى طلاّس: ص٢٠٦.

(۲۸) ......۱.٤٠٠٠ الخلافة

محمداً سيقطع يدها، وفي ذلك سبّة الأبد على قبيلتها، فدفعوا إلى الرّسول و السامة بن زيد، فذهب إلى النّبي شخطة يستشفع لها، فقال الله النّبي من حسود الله؟ ثمّ وقف بين النّاس خطيباً يقول «ما بال أقوام يشفعون في حدّ من حسود الله، إنّما هلك اللّذين من قبلكم آلهم كانوا إذا سرق الشّريف تركوه، وإذا سسرق الصّعيف أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله، لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها».

فكيف يرضى الإسلام أن يكون الحاكم فاسقا أو جاهلاً؟

أليس النظام الإسلامي في يد الجاهل كالجريدة المقلوبة في يـد رجل أمّي؟! وعمّا ذكرنا يظهر شناعة ما ذكره شارح الوقاية في فقه الحنفية حيث قال: «لا يحـد الإمام حدّ الشّرب لأنّه نائب من الله تعالى» ".

ويكفي في إبطال هذا القول إجماع المسلمين على حرمة شرب الخمر على جميع المسلمين، من دون فرق بين الحاكم والمحكومين والفاسق وغيره. ويدل على حرمتها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَسلِ الشَّهَانِ فَاجْتَبُوهُ ﴾ (١). ولازم القول المذكور: إنّ أحكام الله وحدوده مختصة بالرّعية ، فلا تجري في حقّ الحاكم الفاسق هذا ما يكذبه الإجماع وضرورة الإسلام، لأنّ الإسلام قد قرّر على أنّ الجريمة تكبر من الجرم الكبير كالإمام الفاسق، ولذا تكون عقوبة الحرّ في الإسلام.

ويزيد في شناعة القول المذكور تعليله عدم حدّ شارب الخمر الفاسق بأنّه نائبٌ من الله. وهذه الفتوى وأمثالها تشبخ الحكّام على شرب الخمور والفسق والفجور.

كيف يقبل وجدان مسلم بأن يجعل الفاسق الجائر نائباً عن الله تعالى؟! نعم،

<sup>(</sup>١) - «إحقاق الحقي»: ج٢ ص٣١٩.

<sup>(</sup>۲) - سورة المائدة: ۹۰.

هو ناثبٌ عن الشّيطان دائماً، لأنّه يفعل ما يريد منه الشّيطان، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُبِعْ خُطُوات الشّيطان فَإِنّهُ يَامُرُ بالفَحْشاء وَالمُنكَرِ ﴾ (١)

ثمّ قول بعض أهل السّنة بعدم انعزال الإمام بالفسـق والجور لا يقلّ شناعة عن القول المذكور.

ثم انعقاد الإمامة بالسيف وعدم انعزال الإمام بالفسق والجور معروف من أهل السنة. هذا أحمد بن حنبل زعيم الحنابلة يقول: «ومن غلبهم بالسيف صار خليفة ويسمى أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه، برآكان أو فاجراً» (٢٠).

وهذا ابن خلدون يقول بشرعية خلافة الخلفاء الأمويين والعباسيين مع كونهم مشهورين بالفسق والفجور، إلى درجة لا يخفى على من يراجع تاريخهم الأسود، حيث لم تخلو مجالسهم من كؤوس الخمر والفواحش (٣).

أليس من الجزاف أو الأراجيف القول بعدم انعزال الإمام بالفسق والجور، تارة بحجة أنّه قد ظهر الفسق والجور من الأثمة والأمراء بعد الخلافة الرّاشدة، وأخرى بحجة أنّ النّبي شخة أمر النّاس بالصبر إذا كرهوا من أميرهم شيئاً، حيث قال شخة: «من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبراً فمات، مات ميتسة جاهلية «٤٠).

أليس هذا الحديث من وضع الوضّاعين الّذين يجعلون الأحاديث لتثبيت شرعيّة حكّام الجور؟!

أليس هذا مناقضاً لما تقدّم في شرائط الإمام من كونه عالماً وعـادلاً شـجاعاً عـاقلاً

<sup>(</sup>١) - سورة النور: ٢١ ،

<sup>(</sup>r) - «نظام الحكم في الإسلام» تأليف الدكتور محمّد يوسف موسى: ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) - «مقدّمة ابن خلدون»: ص٠١١و٢١.

<sup>(1) - «</sup>الإمامة والخلافة» تأليف عبد الكريم الخطيب: ص٠٠٠.

(٣٠) ......الخلافة

بالغاً قريشياً. . إلخ؟! إذ لازم القول بشرعية إمامة الفاسق هـ و إسقاط جميع الشروط المعتبرة في الإمام.

فإذا تولّى الإمامة فاسق يسقط اعتبار العدالة، وإذا تولاّها جاهل يسقط اعتبار العلم والاجتهاد، وإذا تولاها بالقهر والغلبة تسقط حرّية اختيار الإمام، ويسقط اعتبار الشّورى في انتخاب الخليفة.

وبالتّالي، إذا تولاها كافريسقط اعتبار الإيمان، وكمل ذلك بحجة ظهور الجور من الأئمة والأمراء، وليس ذلسك منهم إلاّ تغطية للحقّ، متجاهلين قوله تعالى: ﴿وَتَعاوَلُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّهُوى وَلا تَعاوَلُوا عَلَى الإِلْمِ وَالعُسلُوانِ ('')، وقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْقِي حَتَى تَقِيءَ إِلَى أَمْسرِ اللهِ ('')، وقوله تعالى: ﴿لا يَنسالُ عَسهٰدِيَ الظّالِمِينَ ('')، وقول النّبي ﷺ: «وأبغض التّاس إلى الله وأبعدهم منه مجلسساً إمسام جائر، (').

فإذا قلنا: بشرعية إمامة الفاسق لا نكون عباد الله، بل نحن عبيد الواقع وعبيد من استولى علينا، ولو كان هادفاً إلى القضاء على الإسلام.

فهل يبقى للإسلام حرمة ومنزلة إذا كان إمام المسلمين شارب الخمر وقاتل النّفس الحترمة؟!

أليس القول بشرعية الإمام الفاسق الجائر مناقضاً لقول الرسول الأعظم تلك حيث قال: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً عهده يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله».

<sup>(</sup>١) - سورة المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٢) - سورة الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>r) - سورة البقرة: ١٧٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> - «المصطفى من أحاديث المصطفى» تأليف مصطفى طلاّس: ص٢٠٦.

بل للإسلام قادة وهم صفوة خلق الله تعالى كمحمد المصطفى على حيث قضى على العادات الجاهلية، وأنقذ البشرية من الضلالة، وعلى المرتضى على احيث تجد حياته مليشة بالعز والشرف والكرامة للإسلام والمسلمين، وينادي وهو أمير المومنين ويقول: «إمرتكم هذه أزهد عندي منها إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً».

نعم، فهذا هو خليفة رسول الله عند الإماميّة لأنّ الخلافة إنّما هي لإقامة الحقّ ودفع الباطل، وليست لدفع الحقّ بالغدر وإشاعة الفحشاء والمنكر بالمكر.

وهذا معاوية يغدر ويفجر، ومع ذلك يعترف أهل السّنّة بشرعيّة سلطنته، ويقول عليُّ بن أبي طالب ﷺ: «وما معاوية بأدهى منّي ولكنّه يغدر ويفجر، ولولا كراهيّــــة العلم لكنتُ أدهى النّاس»(١).

ولقد ثبت نزاهة الأثمة من أهل البيت هم من جميع النقائص والرذائل التي كانت من صفات غيرهم من تقمصوا الخلافة، واستولوا على دست الحكم، وتمكنوا من رقاب المسلمين فأشاعوا الظلم والفساد، وجلبوا الويلات على الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا. وعلى كلّ حال فالأثمة والخلفاء الحقّ بعد النّبي هم علي بن أبي طالب وأولاده المعصومون .

الخاصس: ردّ الشّورى، فهي وإن كانت إحدى الطّرق الملتوية الّتي سلكها أهل السّنة لتبرير خلافة أبي بكر، إلاّ أنها لم تتحقّق في السّقيفة، لأنّ الشّورى في الاصطلاح السّياسي الفقهي هي استطلاع الرّاي من ذوي الخبرة فيه للتوصّل إلى أقرب الأمور للحقّ.

فالشُّوري في الخلافة هي عبارة عن استطلاع الآراء من أصحاب الخبرة في الدّين

<sup>(</sup>۱) - «نهج البلاغة»: الخطبة ۲۰۰.

للتوصّل إلى نتيجة تكون أقرب إلى الصّواب. والشّوري بالمعنى المذكور لـم تحصل في السَّقيفة، بل هي بعيدة تمام البعد وغريبة تمام الغربة عن مسألة الخلافة في السَّقيفة، لأنَّ الحاضرين فيها من المهاجرين والأنصار تهافتوا إليها طمعاً للرِّئاسة لا لشوري في أمر الخلافة. فصمموا على صرف الخلافة عن آل محمّد ﷺ مهما كلَّفهم الأمر، وبادروا القوم بعقد البيعة، واغتنموا اشتغال بني هاشم بتجهيز جنازة نبيّهم، فخافوا من التّأخير في أمر الخلافة أن يفضى بهم إلى خلاف ما صمّموا عليه، ويعلمون بأنَّ آل محمَّد إذا حضروا ظهرت حجِّنهم، وعلت كلمتهم، ومما يؤكِّد عدم تحقَّق الشُّوري جريان الجادلات والمناقشات السَّاخنة بينهم، بل المخاصمات في الرَّئاسة، حتَّى قال الأنصار: منَّا أمير ومنكم أمير، فغليهم أبو بكر بحديث رواه لهم عن النّبي ﷺ أنّه قبال ﷺ: «الخلافة في قريش»، ثم قام عمر وأبو عبيدة وسبقا الأنصار بالبيعة ، فتمّت البيعة لأبي بكر في السّقيفة بهذه الطريقة التي هي بعيدة تمام البعد عن الشورى، ثمّ اشتد عمر ومعه خالد بن الوليد وقنفذ بن عمير بن جدعان التميمي على حمل النّاس بالقوّة على البيعة. فالقول بتحقّق خلافة أبى بكر بالشورى لم يكن إلا عذراً واهياً تمسك به القوم لترئة ساحة الشّيخين ومن حذا حذوهما. وتفطية لما جرى على آل رسول الله قبل دفنه.

وكيف تحصل الشّورى مع العنف والقوّة وغياب عدد كبير من أصحاب الآراء كعليّ بن أبي طالب على وعبّاس عمّ رسول الله وابنه عبد الله وسلمان وعمّار وأبي ذرّ وغيرهم من الصّحابة. وأقوى شاهد على ما ذكرنا هو ما ذكره ابن أبي الحديد: «قال البرّاء بن عازب: لم أزل لبني هاشم محبّاً فلمّا قبض رسول الله على خفت أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر عنهم. فأخذني ما يأخذ الوالهة العجول، مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله على، فكنت أتردّد إلى بني هاشم وهم عند النّبي على في الحجرة واتفقد وجوه قريش، فإنّي كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر، وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة، وإذا قائل آخر يقول:

قد بويع أبو بكر، فلم ألبث، وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم متحجزون بالأرز الصنعانية لا يمرّون بأحد إلا خبطوه، وقدّموه فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه، شاه ذلك أو أبى، فأنكرتُ عقلي، وخرجت أشتد حتّى انتهيت إلى بني هاشم، والباب مغلق، فضربت عليهم الباب ضرباً عنيفاً، وقلت: قد بايع النّاس لابي بكر بن أبي قحافة، فقال العبّاس: تَربّت أيديكم إلى آخر الدّهر، أما إنّي قد أمرتكم فعصيتموني. فمكثت أكابد ما في نفسي، ورأيت في اللّيل المقداد وسلمان وأبا ذرّ وعبادة بن الصامت وأبا الهيثم بن التيهان وحذيفة وعمّاراً، وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر فأرسلا إلى أبي عبيدة وإلى المغيرة بن شعبة، فسألاهما عن الرأي، فقال المغيرة: الرآي أن تلقوا العبّاس فتجعلوا له ولولده في هذه الإمرة نصيباً، ليقطعوا بذلك ناحية على بن أبي طالب

وهذه القصة تدل بوضوح على أن استعجال أبي بكر وعمر وحزبهما على أخذ البيعة من القوم لأبي بكر كان مؤامرة علنية ضد علي بن أبي طالب على أ فلا يبقى مجال لتبرير مبادرة البيعة لأبي بكر بأنها ضرورة تدعوها الأوضاع السياسية .

هل يجوز أن تسمّى البيعة بالقهر شورى؟!

وإذا كانت الشورى سبباً لشرعية الخلافة في الإسلام، فلما عُدل عن الشورى في خلافة عمر الذي عُين خليفة للمسلمين بتعيين أبي بكر فقط؟! ولوكانت الشورى قاعدة منطقية لتعيين الخليفة بعد الرسول في في الإسلام، لأشار النبي في المحدودها وتفاصيلها في حديث من أحاديثه الشريفة. مع أنّ السنّة النبي قد ذكرت أبسط الآداب كإماطة الأذى عن الطريق.

<sup>(</sup>۱) - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج١ ص٢١٩.

(٣٤)......الخلافة

ولم توجد في السنّة النّبوية أيّة إشارة إلى الشّورى لشرعيّة الخلافة، ولذا تشبّغوا بآيتي الشّورى. الآية الأولى قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ ، فالله تعالى يأمر نبيّه بالمشاورة، تعليماً للأمّة حتّى يتشاوروا في مهامّ الأمور، ومنها الخلافة.

والاستدلال بالآية المذكورة مردود لأمرين:

الأوّل : إنّ الخطاب في الآية متوجّه إلى الحاكم الّذي استقرّت حكومته، فيـأمره سبحانه أن ينتفع من آراه رعيّته فالآية حينئذ أجنبيّة عن إثبات الخلافة بالشّوري.

الثّاني: إنّ المتبادر من الآية هو: إنّ التّشاور لا يوجب حكماً للحاكم ولا يلزمه بشيء، بل المراد من التشاور هو استطلاع الآراء المختلفة من أصحاب الخبرة ثمّ الأخذ بما هو مفيد في نظره، وذلك لقوله تعالى: ﴿ الْإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّسلُ عَلَسى الله ﴾ المعرب عن أنّ العزم والتصميم والاستنتاج من الآراء والأخذ بما هو الأصلح راجع الى نفس المشير، وهذا المعنى إنّما يتحقّق في ظرف يكون هناك مسؤول تام الاختيار في استحصال الأفكار ثمّ العمل بالنّافع منها، حتّى يخاطب بقوله: ﴿ وَإِذَا عَزَمْتُ ﴾ .

وأمّا إذا لم يكن هناك رئيس، فلا تنطبق عليه الآية، إذ ليس في انتخاب الخليفة بين المشيرين من يقوم بدعوة الأفراد للمشورة، لغاية استطلاع آرائهم ثممّ الأخذ بالنّافع منها، ثمّ العزم القاطع عليه. فالآية بعيدةٌ تمام البعد عن مسألة تعيين الخليفة بالشّورى.

ولذا لم نر أحداً من الحاضرين في السّقيفة احتجّ بهذه الآية حينما رفض عدد كبير من الصّحابة ما جرى في السّقيفة.

<sup>(</sup>۱) - سورة آل عمران: ١٥٩.

شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (١) ، وتقريب الاستدلال بهذه الآية ، أنّ المصدر \_أعني أمر\_أضيف إلى الضّمير\_أعني هم\_ وهو يفيد العموم والشّمول لكلّ أمر ومنه الخلافة ، فيعود معنى الآية إلى أنّ شأن المؤمنين في كلّ مورد ، شورى بينهم . ثمّ الاستدلال بهذه الآية أيضاً مردودٌ لأحد أمرين:

الأول : إن نصب الإمام إنّما هو من الواجبات عند أهل السّنة ، والشّورى المذكورة في الآية باعتبار كونها من أوصاف المؤمنين ليست من الواجبات ، بل هي من المستحبّات ، فلا يعقل أن يكون غير الواجب واجباً وفرضاً.

الكاني : إنّ الآية تأمر بالمشورة في الأمور المضافة إلى المؤمنين والمتعلقة بهم، وأمّا كون تعيين الخليفة من الأمور المضافة إليهم، فهو أوّل الكلام، بل يُحتمل أن يكون تعيين الخليفة من الأمور المضافة إلى الله تعالى، كما تعتقد به الإمامية فحينئذ بطل الاستدلال بالآية نظراً إلى ما هو المعروف بين أهل الاستدلال من أنّه إذاً جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

### التبريرات الواهية

الأول: تبرير مبادرة البيعة لأبي بكر، حيث قيل بأنّ المبادرة على البيعة قبل دفن الرسول الأعظم كانت ضرورة ملحة دعت إليها الأوضاع السياسية الخطيرة التي مرت بها الجزيرة العربية بعد وفاة النبي في وهي التهديدات التي تزعزع أركان الإسلام الناشئة من ظهور المتنبّين ومانعي الزّكاة وارتداد المرتدين، فيكون انشغال آل بيت النبي في ، وفي مقدمتهم على بن أبي طالب في ، بتجهيز النبي في وانشغال أبي بكر بأمر الخلافة في السّقيفة، قد حققا التكامل في حفظ المصلحة الإسلامية.

وهذا التبرير من الشَّناعة إلى حدُّ لا يخفى على البسطاء فضلاً عن العلماء، فإنَّ

<sup>(</sup>۱) - سورة الشّوري: ۳۸.

المرتدين ومانعي الزكاة والمتنبئين كانوا على مسافة بعيدة من المدينة المنورة، قطول المسافة آنذاك تودي إلى تأخر وصول الأخبار أياماً بل شهوراً، مثلاً ظهر ادعاء النبوة في اليمن التي تبعد عن المدينة عدة أيام سيراً على الجمال، وظهر المرتدون في البحرين، وظهر مانعوا الزكاة في اليمن واليمامة وعمان. ولو فرضنا وصول خبر وفاة النبي في إلى المرتدين وهم استعدوا للهجوم على المدينة المنورة لما يدعو ذلك إلى مبادرة البيعة لأبي بكر، لأن جيش أسامة الكامل عدة وعدداً كان قادراً على دفع خطر المرتدين من دون شك، هذا مع غض النظر عن وجود الخليفة بتميين الرسول الأعظم في وهو علي بن أبي طالب في الخلافة، ومبادرتهم إلى البيعة لأبي بكر إلا للاستيلاء على حق علي بن أبي طالب في الخلافة. فهذه المبادرة لم تكن لمصلحة الإسلام، بل المصلحة كانت أحصاب السقيفة.

ومن العار والإهانة لأعظم الأنبياء بأن يتسارع رواد السّقيفة إلى سقيفتهم، لمحسموا الأمر لصالحهم، وأعظم الأنبياء لم يدفن بعد، وآل بيته الطّاهرين يعزّونه ويتقطعون هما وحسرة آه آه، لقد اهتزّت النّفوس الحيّة من عظيم المصيبة، وضاقت الأرض والصّدور إ ! ! .

وماذا لو أجّل أصحاب السّقيفة سلطانهم ثلاثة أيام فقط حتّى يدفن نبيّهم هي؟؟ النّافي: هو تبرير خلافة أبي بكر بكبر سنّه. وهمذا التّبرير، وإن كان أقل شناعة من الأول، إلاّ أنّه مردودٌ:

أوَّلاً: بالإجماع، إذ لم يذكر أحدُ من الفريقين كبر السّنّ من شرائط الإمام والخليفة.

وثانياً: إنّ الكبار في السّنّ، وإن كان لهم حقّ الاحترام والعون والمشورة على الصّغار في السّنّ، إلاّ أنّ مثل الخلافة يتطلّب الرّجل المناسب الّذي يستطيع أن يقوم بإدارة الدّولة الإسلاميّة، بلا فرق بين أن يكون كبيراً أو صغيراً من حيث السّنّ. فلا

تبرير معارضة عمر بن الخطاب لطلب النّبي الله كتاباً يحفظ الأمّة من الضّلالة ..... (٣٧) علاقة في الإسلام بين كبر السّنّ والخلافة ، كي يقال باستحقاق أبي بكر للخلافة لكر سنّه .

ويؤكّد على عدم العلاقة بين الوظائف الكبرى وبين كبر السّن تعيين الرّسول الله السّن تعيين الرّسول الله أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز عمره (١٧) عاماً قائداً عسكريّاً للجيش العظيم ضد [مبراطوريّة الرّوم.

فأبو بكر الذي يتجاوز عمره ستين عاماً حين استبلائه على الخلافة كان الأفضل له أن يتخلق عن الخلافة ومشكلاتها كما يتقاعد حسب القوانين الخالية من يتجاوز عمره خمسين عاماً.

فإقدام أبي بكر على تولية الخلافة لم يكن إلا وفق مخطّط تم عليه الاتفاق في حياة محمد على الله الله المرا .

وكان الغرض صرف الخلافة عن عليّ بن أبي طالب ﷺ.

ومن أغراض هذا المخطّط الذي أعد ونُقذ بإتقان تأخير حملة أسامة رغم إلحاح النبي على إنفاذها قائلاً: «أنفلوا جيش أسامة» لعن الله من تخلف عسن جيسش أسامة»، وكان في الحملة أبو بكر وعمر وبعض أقطاب كتلتهما، فتخلفوا عن جيش أسامة وتجاهلوا أمر النبي على الخود الحدد لهم، لكان أسامة وتجاهلوا أمر النبي على الذبو تحركوا مع أسامة في الموعد المحدد لهم، لكان من المحتمل أن يفلت الزمام من أيديهم، فكان الغرض من التخلف صرف الخلافة عن أهل بيت النبوة لا إشفاقهم على النبي على لان امتثال أمر النبي الله كان أوجب من الإشفاق عليه.

الثّالث : تبرير موقف عمر حينما عارض طلب النّبي ﷺ دواةً وقرطاساً ليكتب لهم كتاباً لن يضلّوا من بعده. قال أهل السّنة في تبرير موقف عمر بان عمر أحس بشدة مرض النبي على فأشفق عليه، وأراد التّخفيف عن النّبي الله إشفاقاً عليه من التّعب الّذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض والوجع.

وهذا التّبرير لا يقلّ شناعةً من التّبرير الأوّل الّذي تقدّم. وشناعة هذا التّبرير تتضح بعد ذكر قصة رزيّة يوم الخميس، ومجمل القصة أنّ الصّحابة كانوا مجتمعين في بيت رسول الله قبل وفاته بثلاثة أيام، فأمرهم النّبي ر الله أن يحضروا لـه الكتف والدُّواة ليكتب لهم كتاباً يعصمهم من الضَّلالة ، ولكن الصَّحابة اختلفوا ، فمنهم من يقول: قرَّبوا يكتب لكم كتاباً لا تضلُّوا بعده، ومنهم من عصى أمره واتَّهمه بالهجر، وهو عمر حيث قال: هجر رسول الله، ثمَّ قال: عندنا القرآن حسبنا كتاب الله. فغضب رسول الله وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شيئاً. ولا شك أنّ هذا الكتاب كان عاصماً لهذه الأمّة من الضّلالة، ولذا قال ابن عبّاس: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثمَّ جعل تسيل دموعه على خدَّيه ويقول: إنَّ الرِّزيَّة كلِّ الرّزيّة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتباب لاختلافهم ولغطهم(١). ويظهر من هذه القصّة أنّ السّبب النّامّ لاختلاف الأمّة الإسلاميّة هـو عمر بن الخطّاب، ومع ذلك يطعن أهل السّنة على الشّيعة الإماميّة بأنّهم شقّوا عصا المسلمين، مع علمهم بأنّ الرّزيّة كلّ الرّزيّة إنّما هي من عمر بن الخطّاب وليست من الشَّيعة الإماميَّة ولا من أثمَّتهم، وهذه القصَّة موجودة في صحاحهم.

ومن هذه القصة تظهر بوضوح شناعة ما ذكر من أنّ عصيان عمر لأمر النّبيّ الأعظم كان من باب الإشفاق عليه، إذ لو كان غرض عمر تخفيف التّعب الجسمي عن النّبي شي إشفاقاً عليه لما أوجب عليه تعباً روحيّاً بقوله: «هجر رسول الله حسبنا كتاب الله»، بل اكتفى بعدم امتثال أمر النّبي شي ولم يجرح قلبه الشّريف بالاتهام بالهجر والهذيان. فلو كان الغرض تخفيف التّعب عن النّبي الله كان الخرض تخفيف التّعب عن النّبي الله كان الخرض تخفيف التّعب عن النّبي الله كان الخرض التعب عن النّبي الله المالة المالة على النّبي الله الله المالة على التعب عن النّبي الله التعبي الله المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة النّبي الله المالة المالة

<sup>(</sup>۱) – «صحيح البخاري»: ج٥ ص١٣٥.

تبرير معارضة عمر بن الخطّاب لطلب النّبي الله كتاباً يحفظ الأمّة من الضّلالة ...... (٣٩) الأفضل من نبيّ الرّحمة أن يشكر عمر بدلاً من أن يغضب عليه، وأن يخرجهم من البيت.

ثمّ لو كان قوله ﷺ هجراً وهذياناً، فلماذا امتثلوا أمره ﷺ عندما طردهم من الحجرة النّبوية، ولم يقولوا بأنّه يهجر من شدّة الوجع والمرض؟

قال أسعد وحيد القاسم الذي اختار مذهب أهل البيت في كتابه «حقيقة الشّيعة الاثنى عشرية»: (والحقيقة أن هذه الحادثة يفهم منها بدون أدنى شك إساءة إلى شخص الرسول الكريم والتي كانت صدمة كبيرة لي لدى علمي بها، والتي حسب ظنّي يجهل حدوثها الغالبية العظمى من أهل السّنة، بالرّغم مما تحويه من أهوال! وكثيراً من أسمعتهم هذه الحادثة لم يصدقوا بها من هول الصّدمة، بل إن بعضهم أقسم الأيمان الغلاظ بأنّه إذا صدف فعلاً وجود هذه الحادثة في «صحيح المبخاري»، فإنّه لن يقق بعد ذلك بأي رواية في هذا «الصّحيح»)(٢).

<sup>(1) - «</sup>شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج١٢ ص٧٩.

<sup>(1) -</sup> هذه الحادثة موجودة في «صحيح البخاري»: ج٧ ص ٣٨٩، كتاب المرضى باب قول المريض: قوموا عني، وفي «صحيح مسلم»: كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه ج٤ ص ١٧٥ وفيه: «فقالوا: إن رسول الله يهجر».

(٠٤).....الخلافة

وسر الدّهشة في هذه الحادثة هو أنّه كان ينبغي على جميع الصّحابة الحاضرين، أن يقدّموا دون أدنى تأخير ما أمرهم رسول الله شخف به، حتّى يكتب لهم ما يعصمهم بعده من الضّلالة ثم يودّعوه الوداع الأخير. ويزيد على الدّهشة أنّ وداع الرسول لكبار الصّحابة قد تحقّق بطرده إيّاهم من مجلسه بعد أن ودّعوه بتلك الكلمة المؤلمة.

يا آيها القارئ الكريم، إذا تأمّلت في قول الرّسول (آتوين أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده»، وقوله الله في حديث الثّقلين: «إلّي قد تركت فيكسم ما إن قستكتم به لن تضلّوا، كتاب الله وعتريق أهل بيستى»، تعلم أنّ المقصود في الحديثين واحد، حيث أراد الرّسول الله في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم حديث الثّقلين، إلا أنّ الصّحابة خالفوا أمر الرّسول وتناسوا قوله تعالى: ﴿وَمَا اللّهُ لَالسَّهُوا ﴾ (أأ واتهموه بالهجر والهذيان، وقد تجاهلوا قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُ لَكُمُ عَنْهُ فَالسَّهُوا ﴾ (أأ واتهموه بالهجر والهذيان، وقد تجاهلوا قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى وَإِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى وَعَلّمَ هُ شَـ لِيلًا الله عَلَى ؟ (أَ

فمن المحتمل، بل من المظنون أن يكون قول النّبي على: «إلى تارك فيكم التّقلسين كتاب الله وسسنقي» بدل «وعترتي» مجمولاً لإحداث الشّك في حديث الثّقلين المستمل لكلمة «وعترتي». ويؤكّد على ذلك ذكر الحديث المستمل على كلمة

<sup>(1) -</sup> سورة الحشر: ٧.

<sup>(</sup>۲) - سورة النّجم: ۳-۵.

«وسنتي» في خطب الجمعه دون الحديث المشتمل على ذلمه «وعترتي» ودلـك ليـس إلاّ تغطية للحقّ، وتُبريراً لمخالفتهم العترة الطّاهرة.

الرابع: تبرير خلافة أبي بكريان النّبي الله في مرضه أمر أبا بكر أن يصلّي إماماً للجماعة، فيقـال: إنّ النّبي الله إذا جعلـه إماماً في أمر الدّين ورضي بـه فيكـون أرضى لإمامته في أمر الدّنيا، وهو الخلافة.

وهذا التّبرير مردود لأمور:

الأوّل: إنّ قياس الإمامة للجماعة بالخلافة غير صحيح عند أهل السّنّة، لأنّهم اشترطوا في الخليفة أموراً: منها العدالة، كما سبق في شرائط الإمام، ولم يشترطوا في إمام الجماعة العدالة، بل جوّزوا الصّلاة خلف كل برّ وفاجر.

النَّاني : إنّ الشّيعة الإماميّة ينكرون ذلك كلّ الإنكار، بل النّبي الله أمر النّاس في مرضه بالصّلاة فقالت عائشة بنت أبي بكر لبلال: إنّه الله أمر أن يؤمّ أبو بكر النّاس في الصّلاة. فلمّا اطّلع النّبي الله على هذا الحال وضع يده المباركة على منكب عليّ بن أبي طالب الله وخرج إلى المسجد، ونحّى أبا بكر عن المحراب فصلى بالنّاس.

وهذا ما رواه البخاري بإسناده إلى عروة قال: «فوجد رسول الله على من نفسه خفة، فخرج إلى المحراب، فكان أبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله على والنّاس يصلّون بصلاة أبى بكر» أي بتكبيره.

النّالث: إنّه لو كان خبر تقديم أبي بكر في الصّلاة صحيحاً، كما تخيّلوا، وكان دليلاً على إمامته لكان ذلك نصاً من النّبي على المامة أبي بكر، فلا حاجة حيننذ إلى الإجماع، ولا إلى الشّورى في السّقيفة، وكان أولى لأبي بكر ومن معه أنّ يحتجّوا به على الأنصار، بدل ذكره الحديث من النّبي على الأنصار، بدل ذكره الحديث من النّبي الله الخلفسة في قويش».

ويدلّ على كذب رواية تقديم أبي بكر في الصّلاة أمور:

الأوّل: هو ما في كتاب «صفوة الصّفوة»، حيث أخرجها ابن الجوزي بسنده عن علي بن أبي طالب على قال: «لمّا قبض رسول الله، فوجدنا النبي شق قد قد م أبا بكر في الصّلاة، فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله شق لديننا فقد منا أبا بكر». فلو كانت هذه الرّواية صحيحة لكان على الله أوّل من بايع أبا بكر.

مع أنَّ الثَّابت بالضّرورة عدم بيعة على الله الله لابي بكر إلاّ بعد ستَّة أشهر، بل إنّه الله احتجّ على ما وقع في السّقيفة.

التَّافي: إنّ النّبي على قد جعل أبا بكر مع عدد من الصّحابة من أفراد سريّة أسامة بن زيد، وحنّهم على المسير لغزو الرّوم بقوله على «أنفلوا جيش أسامة لعن الله مسن تخلّف عن جيش أسامة»، فلو أراد الرّسول على أن يستخلف أبا بكر لما جعله بين أفراد تلك السّريّة في آخر لحظات عمره الشّريف. كيف يعيّنه لإمامة الصّلاة في المدينة وهي خالية عنه.

الصالث: وجود الأحاديث المتواترة الموجودة في الصّحاح في استخلاف على على الله على الله على الله على الله على خلافة على الله على ال

الخامس: تبرير خلافة أبي بكر بعدم حمل علي الله السيف لأخذ الخلافة من أبي بكر بالقوة. فيقال: لو كانت الخلافة لعلي الله لكان عليه أن يحمل السيف ويأخذ حقه بقوة السلاح.

الجواب: إنّ الإمام على على الكلامية، وترك حمل المجواب الكلامية، وترك حمل السيف الأمرين:

الأوّل : إنّه لم يجد له أعواناً بحيث يحسم الأمر لصالحه مع حقن دماء المسلمين الذين فيهم حفظة القرآن الذي لم يكتب بعد، وشهر السّيف آنذاك كان يهدد جهود النّبي عليه ويؤدي بالتّالي إلى ضياع الإسلام. تبرير خلافة أبي بكر بعدم حمل الإمام علي علي السُّلف السَّلف لأخذ الخلافة ...... (٤٣)

الثَّاني : خشيته على الإسلام بأن يرتدُّ عنه أولئك الَّذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم .

ويؤكّد على هذين الأمرين ما أوصى به رسول الله على حيث قال له: «إن وجدت أعواناً كفّ يدك واحقن دمك حتّى تلحق بي مظلوماً».

ومن هنا يندفع ما طعن به ابن حجر على الإمامية من أنه لا فرق بين أن يسلّ سيفاً على أبي بكر وأن يسلّ سيفاً على أبي بكر وأن يسلّ سيفاً على معاوية في حرب صفّين، فلو كان النّبي فله أوصاه بعدم سلّ السّيف حقناً لدماء المسلمين، لما سلّ سيفاً في حرب صفّين، وأعاذه الله من مخالفة وصية رسول الله فله.

وحاصل الاندفاع أنّ وصية النّبي تله بعدم القيام بالسّيف كان مقيّداً بعدم وجود الأعوان، وسبب قعوده عن حرب أبي بكر وأتباعه هو أحد أمرين:

الأوَّل : عدم الأعوان.

الثَّانيّ : خطر ضياع الإسلام عن أصله، وذلك لكون المسلمين حديثي العهد بالإسلام، بل كانوا مستعدّين للارتداد بأدني سبب وأقل فتنة .

وهذا بخلاف زمان معاوية ، حيث كان لعلي بن أبي طالب و أعوان لدفع معاوية وعزله وإزالة بدعه وتجبّره على المسلمين ، وكانت آثار غلبة على على معاوية في طول الحرب ظاهرة ، حتى عجز أصحاب معاوية فاضطروا إلى الخدعة ، حيث رفعوا المصاحف على رؤوس رماحهم طالبين للصّلح .

نعم، على بن أبي طالب قد طالب بحقه ومشى إلى المهاجرين والأنصار وحرضهم على الدفاع عنه، واستنهض كبار شيعته وأهل بيته لإعلان حقه، عما جعل الناس يعترفون بخطأ مبادرتهم للبيعة، فكانوا يقولون لفاطمة ريحانة رسول الله حينما تسألهم النصرة: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عملك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. وفي «الإمامة والسياسة»

(٤٤).....الخلاقة

لابن قتيبة: «إنّ عليّا عليه احتج على أبي بكر وأتباعه حيث قال حينما طُلب منه أن يبايع لأبي بكر: أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبايعكم، وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النّبي عليه وتأخذونه منّا أهل البيت غصباً»؟

ألستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمشل ما احتججتم به على الأنصار، نحن أولى برسول الله حيّا وميّناً فأنصفونا إن كنتم تؤمنون، وإلاّ فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون فقال له عمر: إنّك لست متروكاً حتّى تبايع، فقال له على على الله ع

وما قاله علي على الله في حقّ عمر قد تحقق، إذ عين أبو بكر عمر خليفة من بعده من دون شورى، إلى أن قال علي الله فقال له أبو عبيدة الجراح لعلي (كرم الله فقال له أبو بكر: فإن لم تبايع فلا أكرهك، فقال أبو عبيدة الجراح لعلي (كرم الله وجهه): يا ابن عمّ رسول الله، إنك حديث السّنّ وهؤلاء مشيخة قومك، ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور».

وهذا القول كالتّرير بكبر السّنّ من أبي عبيدة مردود بتعيين النّبي ﷺ أسامة بن زيد قائداً للجيش، وأمر ﷺ مشيخة القوم وفيهم أبو بكر وعمر بإطاعته.

فقال على (كرّم الله وجهه): الله الله يا معشر المهاجرين، لا تخرجوا سلطان محمّل في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامسه في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم، الآنا أهل البيت، ونحسن أحق الناس به لأنا أهل البيت، ونحسن أحق بهذا الأمر منكم، ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله، العالم بسسنن رسول الله تلهي المناسم بينسهم الأمور السيّئة، القاسم بينسهم بالسّوية والله إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله فتز دادوا من الحق بعداً. فقال بشير بن سعد الأنصارى: لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا على فقال بشير بن سعد الأنصارى: لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا على

ومن هنا يظهر أنّ الغرض من تهافت القوم إلى السّقيفة لم يكن إلاّ الإخراج أمر الخلافة من بيت النّبوة.

«وخرج علي (كرّم الله وجهه) يحمل فاطمة بنت رسول الله على دابّة ليلاً في مجالس الأنصار تسألهم النّصرة، وكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرّجل، ولو أنّ زوجك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلتا به، فيقول علي (كرّم الله وجهه): «أفكنت أدع رسول الله علي ايته لم أدفته، وأخسرج أنازع النّاس سلطانه»؟

فقالت فاطمة: «ما صنع أبو الحسن إلاّ ما كان ينبغي له ولقــــد صنعـــوا مـــا الله حسيبهم وطالبهم». انتهى ما في «الإمامة والسيّاسة».

وقال المسعودي: «لمَا بويع أبو بكر في يوم السّقيفة وجدّدت البيعة له يوم الثّلاثاء خرج عليٌّ فقال: أفسدت علينا أمورنا، ولم تستشير، ولم ترع لنـا حقّاً، فقـال أبـو بكر: بلى، ولكنّى خشيت الفتنة»<sup>(۱)</sup>.

وهذا الكلام من أبي بكر اعتراف له بأنّ الحقّ كان لعليّ بن أبي طالب ولكن غصبه خشية الفتنة . ثمّ قول أبي بكر بأنّ مبادرته لتولية الخلافة كان خشية للفتنة ، ليس إلاّ تفطيةً لحقّ عليّ بن أبي طالب، بل لم يكن هناك إلاّ خشية فوت الرّئاسة ، إذ لو كانت المبادرة لأخذ البيعة لدفع الفتنة ، فلماذا هجموا على بيت النّبوّة وهددوا أهل بيت الرّسالة بالنّار (٢)؟ .

فهل يعقل أن يكون أهل بيت النّبي ﷺ أهلاً للفتنة؟!

وقد ذكر خبر الهجوم والتهديد كتب التّاريخ من الفريقين، وإن أسقط عن

<sup>(</sup>۱) - «مروج الذَّهب»: ج٢ ص ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٢) - «الإمامة والسياسة»، تأليف ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص١٢.

(٢٦) ...... الخلافة

بعضها في الطّبعات الجديدة.

قال عبد الفتّاح عبد المقصود - وهو من أهل السنّة - : «إنّ أبا بكر أرسل عمر بن الخطّاب ومعه جماعة بالنّار والحطب إلى دار علي وفاطمة والحسن والحسين ليحرقوه بسبب الامتناع عن بيعته . . فلمّا راجع عمر بعض النّاس قائلين: إنّ في البيت فاطمة قال: وإن ال . . . (1) .

قال البعقوبي: «وبلغ أبا بكر وعمر أنّ جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع عليّ بن أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول الله، فأتوا في جماعة حتى هجموا على اللاّر، وخرج علي ومعه السّيف فلقيه عمر، فصارعه عمر فصرعه، وكسر سيفه، ودخلوا اللاّر فخرجت فاطمة، فقالت: والله لتخرجن أو لأكشفن شعري ولأعجن إلى الله! فخرجوا وخرج من كان في الدّار وأقام القوم أيّاماً، ثم جعل الواحد بعد الواحد بيابع، ولم يبايع على إلاّ بعد ستة أشهر» (٢).

وفي «الإمامة والسياسة»: «وإن أبا بكر (رضي الله عنه) تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي (كرم الله وجهه)، فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم وهم في دار علي ، فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمة؟ فقال: وإن، فخرجوا فبايعوا إلا علي هن أ.

ومن هنا يظهر ردّ ما قال ابن أبي الحديد، حيث قال: «فأمّا حديث التّحريق وما

<sup>(</sup>۱) - «السقيفة والخلافة»: ص١٤.

<sup>(</sup>۲) - «تاريخ اليعقوبي»: ج٢ ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) - «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة الدينوري: ص١٢.

ندامة أبي بكر على الثّلاث منها تولية الخلافة ............................. (٤٧)

جرى مجراه من الأمور الفظيعة، وقول من قال: إنّهم أخذوا علياً على الله يقاد بعمامته والنّاس حوله؛ فأمر بعيد والنّاس حوله؛ فأمر بعيد والنّاس عوله؛ فأمر بعيد والشّيعة تنفرد به، على أنّ جماعة من أهل الحديث قد رووا نحوه (١)، ومراده من أهل الحديث هو أهل الحديث من أهل السّنة. وحاصل الرّدَ أنّ ذلك ليس بعيداً عن يريد رئاسة الدّنيا، لأنّ الملك عقيم.

ويؤكّد على ذلك ما قاله أبو بكر في آخر لحظات عمره: «ما آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتها وددت أنّي تركتها» (١٠)، ومن الثلاث التي ندم أبو بكر على فعلها هو أذية ريحانة رسول الله شخ حيث قال: «فوددت أنّي لم أكن فتشت بيت فاطمة»، ومن الثلاث التي ندم أبو بكر على فعلها هو تولية الخلافة حيث قال: «وودت أنّي يوم سقيفة بني ساعدة قلفت الأمر في عنق أحد الرّجلين فكان أميراً» فندامته في الأمرين كاشفة عن خطئه فيهما، لأنّ أبا بكر يعلم مقام فاطمة ريحانة رسول الله من وفضائلها، وأنّ النّي شخ قال: «فاطمة بضعة منّي وهي قلبي وهبي ووحي التي بين جنبيّ، من آذاها فقد آذاي ومسن آذاي فقد آذي نقسد آذى الله»، ويعلم أنّ ووحي التي بين جنبيّ، من آذاها فقد آذاي ومسن آذاي فقد آذي الله بي المحروق، وهي تبن الجدران والباب كان يشمّها ويقبل نحرها. فكيف لا يندم من يحرى ثمرة الجنّة بين الجدران والباب المحروق، وهي تبكي، وتصبح وتقول: يا أبتاء؟

وذكر شيخ الإسلام من كبار علماء أهل السنة في «فرائد السمطين» حديثاً عن أبي بكر، قال: «رأيت رسول الله صلى خيّم خيمة وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة وحسرب لمسن حسارهم، وولي لمسن والاهم» (")، فكيف لا يندم من يعلم أنّه رافض لولاية أهل البيت لو لم يكن محارباً لهم؟ ويعلم أنّه أغضب فاطمة، مع العلم بأنّ رضى فاطمة رضى الله وأن غضبها

<sup>(</sup>۱) - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج٢ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) - «مروج الذّهب» تأليف المسعودي: ج٢ ص ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٣) - «فرائد السّمطين»: ج٢ ص٣٩.

غضب الله؟

كما في «فرائد السمطين» عن النبي ﷺ: «فمن رضيت عنه ابني فاطمة رضيست عنه، ومن غضبت عليه فضبت عليه، ومن غضبست عليه غضبت عليه، ومن غضبست عليه غضب الله عليسه»(۱). وقد ارتحلت ريحانة رسول الله عليسه من الدّنيا وهي غاضبة على أبي بكر وعمر وأتباعهما.

ويؤكِّد على ذلك ما جاء في «الإمامة والسّياسة»: «فقال عمر لأبس بكر (رضي الله عنهما): انطلق بنا إلى فاطمة، فإنَّا قد أغضناها، فانطلقا جمعاً، فاستأذنا على فاطمة ، فلم تأذن لهما ، فأتيا علياً فكلماه ، فأدخلهما عليها ، فلمّا قعدا عندها، حوّلت وجهها إلى الحائط فسلما عليها، فلم تردّ عليهما السّلام، فتكلم أبو بكر، فقال: يا حبيبة رسول الله أغضبناك في ميراتك منه وفي زوجك، فقالت: ما بالك برثك أهلك ولا أرث محمَّداً؟ فقال: والله إنَّ قرابة رسول الله أحبّ إلى من قرابتي، وإنَّك الأحبّ إلى من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك أتَّى لمت، ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقَّك وميراثك من رسول الله ، إلاّ أتَّى سمعت أباك رسول الله ﷺ يقول: لا نورَّث ما تركنا فهو صدقة، فقالت: أرأيتكما إن حدَّثتكما حديثاً عن رسول الله على تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم، فقالت نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: وضـــا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبَّسني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة ابنتي فقد أسخطني؟ قالا: نعم، سمعناه من رسول الله على ، قالت: فإلى أشهد الله وملائكته أتكما أسخطتماني ومــــا أرضيتماني، ولنن لقيت التبي ر الشكونكما إليه، فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة، ثمّ انتحب أبو بكر يبكى، حتّى كادت نفسه

<sup>(</sup>۱) - «فرائد السمطين»: ج٢ ص٦٧.

أن تزهق وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كلّ صلاة أصليها، ثمّ خرج باكياً، فاجتمع إليه النّاس، فقال لهم: يبيت كلّ رجل منكم معانقاً حليلته مسروراً بأهله، وتركتموني وما أنا فيه، لا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي»(١١).

ويظهر من هذه القصّة أنّ أبا بكر وعمر قد أغضبا فاطمة ﷺ وقد ندم أبو بكر حينما تيقّن بالموت لأمرين:

أحدهما : ما فعله في حقّ أهل البيت من الإهانة .

النّاني: توليته للخلافة، وندامته على تولية الخلافة كاشفة عن عدم استحقاقه لها، إذ كيف تعقل النّدامة على الخلافة عن يستحقّها، بل تجب توليتها على من يستحقّها؟! نعم، لا يستحقّ الخلافة من يعتريه الشّيطان، وأبو بكر يعترف بأنّ له شيطان يعتريه، حيث قال في خطبة له «واعلموا أنّ لي شيطاناً يعتريني أحياناً» (1).

ومن الضّرورة أنّه لا يمكن أن يكون من يعتريه الشّيطان خليفة للرّسول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بشهادة ربّه تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى • إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْسَى يُوحَى • عَلَّمَهُ شَدِيدَ القِوَى ﴾ (٣)، إذ يجب أن يكون خليفة الرّسول عاثلاً له من حيث العلم والعمل والأخلاق، بحيث لو رآه أحدٌ فكأنّما رأى الرّسول فللله فخليفة الرّسول يجب أن يكون من المعصومين.

ولا يعقل أن يكون خليفة الرّسول عَن اتّبع الشّيطان، وكان للشّيطان عليه سلطان بل يجب أن يكون من عباد الله الّذين ليس للشّيطان عليهم سلطان كما قسال تعالى مخاطباً الشّيطان: ﴿ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطانٌ إِلاَّ مَسنِ الْبَعَسكَ مِسنَ

<sup>(1) - «</sup>الإمامة والسّياسة» لابن قتيبة الدينوري: ص١٣.

<sup>(</sup>٢) - «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة الدينوري: ص١١، و«طبقات ابن سعد»: ج٣ القسم الأول صر ١٣٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - سورة النّجم: ٣-٥.

المفاوينَ • وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ (١) ، فكيف يمكن أن يكون من يتنزل عليه الشيطان خليفة لمن ينزل عليه الملك ، مع العلم بأنّ الشيطان بنس القرين والملك نعم المعين كما قال : ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً قَسَاءَ قَرِيناً ﴾ (١) فمن الواجب أن يكون خليفة الرّسول معصوماً ، كي لا يتمكن الشيطان من أن يغويه أو يوحي إليه زخرف القول ، كما أشار إليه قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ لِي عَدُوا شَياطِينَ الإِلْسِسِ وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضَهُمُ إِلَى بَعْض زُخُوفَ القَوْل غُرُوراً ﴾ (١) .

نعم، قد يجب أن يكون نائب الرسول شهمثل الرسول من حيث العلم والعمل والعمل والعممة والتقوى، وليس إلا علي بن أبي طالب هم إذ أجمع المؤرخون من السنة والشيعة على أن عليا هم أعلم الناس بعد النبي شه، فلا شك بأن الإمام على همن جميع الصحابة، حيث كان يكرر دائماً على المنبر ويقول: «سلوني قبل أن تفقدوني».

يقول حجة الإسلام الغزالي، وهو مورد الاعتماد عند أهل السنة في كتاب «سرّ العالمين»: «لو لاحظتم كلتا العبارتين حيث يقول أحدهما» -وهو الخليفة الأوّل- أقيلوني فإنّي لا علم لي»، والآخر -وهو علي بي السوي قبل أن تفقسدوين فعندما تقارن بين الجملتين سيتضح لكم من هو نائب الرسول ووارث علمه. ويروي ابن أبي الحديد عن المدائني قال: خطب علي بي فقال: «لو ثيست في الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراقم وبين أهل الإنجيل يانجيلسهم وبسين أهسل الفرقان بفرقاهم، وما من آية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إلا وأنا عالم مستى الزلت وفيمن أنزلت وفيمن أنزلت وفيمن أنزلت وفيمن أنزلت».

<sup>(</sup>۱) - سورة الحجر: ٤٣و٢.

<sup>(</sup>٢) - سورة النّساء: ٣٨.

<sup>(</sup>r) - سورة الأنعام: 111 .

رسالة أبي بكر إلى أبيه ........ (٥١)

وقد عرفت من الجملتين علم علي الله وجهل أبي بكر، فنذكر ما فعلاه بعد تولية الخلافة، كي تعرف الفرق بين عقليتهما، هذا علي الله ينادي ويقول: «لامرتكم هذه أزهد عندى منها إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً».

وهذا أبو بكر كتب إلى أبيه بعد أن استلم الحكم: «من أبي بكر خليفة رسول الله إلى أبيه (أبي قحافة): أمّا بعد: فقد بايعني النّاس لأنّي أكبر سنا، فبايع أنت كذلك!»، وقد أجابه أبو قحافة على رسالته وكتب له: «وصلتني رسالتك المتناقضة فأنت تقول في أوّلها بأنّك خليفة رسول الله، ثمّ تقول بعد ذلك بانّ النّاس قد جعلوني خليفة، وهذا يعني أنك خليفة النّاس ولست خليفة رسول الله.

هذا إضافة إلى أنَّك كتبت تقول: إنّهم بايعوك لأنّ سنَّك أكبر من أيّ واحد منهم، فلو كان الميزان والملاك هو السّن فأبوك أكبر منك سنّا فأكون أولى بالخلافةً منك»، وكان أبو قحافة من الذين لم يبايعوا أبا بكر.

نعم، الفرق بين ما فعلاه أظهر من الشّمس حيث أنّ علي بن أبي طالب الله المتقر بالخلافة زهداً، ولكنّ أبا بكر افتخر بها حتى على أبيه، وليس البعيد منه أن يفتخر بالرّئاسة، لأنّه من أهل الدّنيا، وعادة أهل الدّنيا هو الافتخار بالدّنيا وما فها.

ثم إن السبب الحقيقي في وصول أبي بكر إلى منصب الخلافة هو عمر بن الخطّاب وسياسته القاسية غاية القسوة مع أهل بيت النبوّة، ولهذا عينه خليفة له من دون الشّورى، فكانت خلافة عمر بتعين أبي بكر فقط، وهذا ينافي ما يقوله بعض أهل السنّة من بطلان النّص وصحة الاختيار والشّورى. وكيف كان، فقد لعب عمر بن الخطّاب دوراً مهما في بيعة النّاس لأبي بكر، وكان الغرض من هذه الخدمة ما قاله علي بن أبي طالب، حينما شدّد عمر بن الخطّاب عليه لأخذ البيعة لأبي بكر: «احلب حلباً لك شطره واشدد له اليوم أمره ليردة عليك غسداً»، وقد قصد علي علي الكلام عهد أبي بكر لعمر بن الخطاب بالخلافة، وكشف علي الشيارة الكلام عهد أبي بكر لعمر بن الخطاب بالخلافة، وكشف

علي بعبارته هذه تكتيك الموامرة، فكأن عمر بن الخطّاب قد جعل خلافة أبي بكر وسيلة وطريقاً للفوز بالخلافة ، فعمل بكل قسوة وغلاظة لتثبيت دعائم خلافة أبي بكر ليمهد طريق الخلافة له بتوصية أبي بكر فقط، ويعلم عمر بن الخطّاب أن سياسته القاسية في توطيد الخلافة لأبي بكر كانت تَضْمَن له الخلافة بالتّأكيد عن طريق الوصية، ويعلم أيضاً أنّ مثله الّذي يتميّز بالقسوة والرّهبة والغلاظة لا يصل إلى الخلافة عن طريق الاختيار.

ويؤكّد على ذلك ما في «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: «فلما فرغ من الكتاب» أي كتاب عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطّاب «دخيل عليه قوم من الصحابة منهم طلحة ، فقالوا: ما أنت قائل لربّك غداً ، وقد ولّيت علينا فظاً غليظاً ، تفرق منه النّفوس ، وتنفض عنه القلوب» (۱) ، ومن الواضح أنّ عمر بن الخطّاب غير صالح لأن يكون خليفة الرّسول في وناتباً عنه لأنّ النّائب يجب أن يكون عائلاً للمنوب عنه من حيث العلم والأخلاق وعمر بن الخطّاب يبعد عن الرسول الشي كمال البعد علما وأخلاقاً.

نعم، يجب أن يكون خليفة الرسول متخلَّف أبالأخلاق الفاضلة، إذ لقد كانت غاية الإسلام عظيمة بتربية الأخلاق الفاضلة في الفرد والجماعة.

وقد عبر الرسول عن هذه العناية أبلغ تعبير، حيث قال الله: «إلما بعنست المتمم مكارم الأخلاق»، وكان من خير ما امتدح الله به رسوله الكريم حيث قال تعالى: ﴿وَإِلَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾(١) لأنّه تربية الله اللهي اصطفاه وأدّبه فأحسن تأديبه وإنّك لتجد في كلّ أية من القرآن دعوة إلى أصل من أصول الخلق الحسن، ونجد كلّ مبدأ إسلامي يرشدك إلى غط من أنماط مكارم الأخلاق، وتجد أنّ مهمة

<sup>(</sup>١) - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج١ ص١٦٤.

<sup>(</sup>t) - سورة القلم: ٤.

دعوة نبينا محمد على مهمة أخلاقية ، وهي تذكية النفوس وتطهيرها من الشهوات ، يعني شهوة حب الرئاسة ، وشهوة السيطرة على الآخرين وشهوة الفرج والبطن . ويؤكّد على ذلك قوله تعالى : ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ إِذْ بَقَسَتُ فِيسِهِمْ وَسُولاً مِن أَلْفُسِهِمْ يَتْلُو عليهمْ آياتِهِ وَيَرَكِيهِمْ ويَعَلَّمُهُمْ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كسالوا مِن قَبْلُ لَهُي صَلَالُ مُبِين ﴾ (١٦) ، وقوله تعالى : ﴿خَذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَهَ لَعُطَهُمُ الْمَوالِهِمْ صَدَقَهَ لَعُلَهُمُ الْمُعَالِيةِ عَلَيْمٌ ﴾ (١٦) ، وقوله تعالى : ﴿خَذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَهَ لَعُلَهُمُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴾ (١٢) .

فلو كانت الشّورى هي الطّريقة الوحيدة لتعيين الخليفة، كما يدّعيها أهل السّنّة، فلماذا تركها أبو بكر، وخالف قوله تعالى: ﴿وَسَاوِرْهُمْ فِحَسِي الأَمْسِوِ﴾؟ والسّبب واضح لأنّ أبا بكر يعلم أنّ نتيجة الشّورى هي عدم نجاح عمر بن الخطّاب فيما يرام، وقد اشترك معه في مؤامرة السّقيفة، وأتعب نفسه في توطيد الخلافة، قعمل أبو بكر بما هو المخطّط له بينهما مسبقاً، فولّى على المسلمين من لا يرحمهم طبقاً لذلك المخطّط وقد أظهر المسلمون كراهتهم لعهد الخلافة إلى عمر بن الخطّاب، كما عرفت، لأنّ عمر لم يرحم أهل بيت الرّسالة، فكيف يرحم غيرهم؟

ولم ينس المسلمون ما ارتكبه عمر بن الخطاب في حقّ أهل بيت النبي النبي النبي النبي النبي النبي أضاف عليهم مصائب فوق مصيبتهم بفقد رسول الله الله الله عليهم مصائب فوق مصيبتهم بفقد رسول الله عليهم التهديد، تارة بإحراق البيت، وأخرى بقتل علي بن أبي طالب ابن عم

<sup>(</sup>۱) - سورة آل عمران: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) - سورة التّوبة : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) - سورة آل عمران: ١٥٩.

(٤٥) ......الخلافة

عمّ رسول الله على متجاهلاً قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ لَفُساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِسَــي الأَرْضِ فَكَالُما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعـــــًا﴾ (١)، ولابـدّ من ذكر مقطع من التّاريخ كي لا يتوهّم الكذب.

جاء في «الإمامة والسيّاسة»: «فمشى عمر ومعه جماعة حتّى أتوا باب فاطمة ، فلقوا الباب فلمّا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله ، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطّاب وابن أبي قحافة ، فلمّا سمع القوم صوتها ويكاءها انصرفوا باكين ، وكادت قلوبهم تتصدّع ، وأكبادهم تفطّر ، ويقي عمر ومعه قوم ، فاخرجوا عليّا ، فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له : بايع ، فقال : إن أنا لم أفعل فمسه ؟ فقالوا: إذا والله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك ، قال : إذا ، تقتلون عبد الله وأحس رسوله ، قال عمر : أمّا عبد الله فنعم ، وأمّا أخو رسوله فلا »(٢) متجاهلاً قول الرّسول مخاطباً لعليّ : «أنت أخي وأنا أخوك في النّنيا والآخسرة»(٢) ، والسّر في الرّسول مم ينكر كونه عبداً لله هو أن إنكار عمر بن الخطاب كون علي " الله أخا للرّسول ولم ينكر كونه عبداً لله هو أن في الأخرة رمز الخلافة ، عمر لم ينس قول النّبي في أوائل البعثة حيث قال الله في الأكبر وصتى وخليفتي فيكم ؟».

نعم قد لاقت فاطمة ريحانة رسول الله ﷺ من صحابة الرّسول ﷺ ما لاقت من الحن والآلام وكانت تبكي أباها بمرارة وتقول:

> ماذا على من شـمّ تربة أحمــد صبّت علىّ مصاثـب لــو أنّـها

أن لا يشهم مدى الزّمان غواليا صبّهت على الأيام صرن لياليها -

<sup>(</sup>١) - سورة المائدة : ٣٢.

<sup>(</sup>٢) - «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة الدينوري: ص١٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> - «جامع التّرمذي»: ج٢ ص٣١، و «مستدرك الحاكم»: ج٢ ص١٩٩، و «الاستيعاب»: ج٢ ص٤١، نقلاً عن على في الأحاديث النّبوية: ص٧٤.

حتّى غادرت هذه الدّنيا الزّائفة، وهي تحمل في طيّات قلبها أكثر من شكوى، وعلى أضلاعها أكثر من مصاب، وفي عينها أكثر من جراح.

وأمّا كون عمر بعيداً عن الرّسول من حيث العلم فلا يحتاج إلى البيان، بل يكفي فيه ما ورد من أهل السنّة في عدّة موارد من أنّ الخليفة الثّاني قال في أكثر من سبعين مورداً: «لولا علي لهلك عمر» (١٠). فكيف يمكن أن يكون من لا يشابه الرّسول من حيث العلم والعمل والأخلاق والعصمة خليفة له ١٤.

وهناك أمران يدلآن على خشونة عمر بن الخطّاب وقسوته وغلظته.

الأوّل : ما سبق من اتهامه رسول الله بالهجر والهذيان بقوله: «إنّ الرّجل ليهجر» (٢) ، فإنّ القلب يعطف على المريض ويرق له إذا كان المريض شخصاً عاديّاً، فكيف إذا كان المريض من أشرف الأنبياء، وكان مرضه مرض الوفاة ؟ ١١.

الفافي: تنفيذ موامرته لإيصال عثمان إلى الخلافة تحت غطاء الشورى السداسية وتحت إرهاب السيوف الشاهرة، وكان يبتغي بذلك صرف الخلافة عن آل رسول الله في . وقد أمر عمر بن الخطاب أبا طلحة الأنصاري أن يختار خمسين رجلاً من الأنصار يقومون معه شاهرين سيوفهم على رؤوس الستة وهم علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة حتى يختاروا رجلاً منهم في ثلاثة أيام من موته، فإن أبى واحد أو اثنان من الستة فيُضرب عنقه بالسيّف.

وإن لم يتفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق السّنّة، وإن افترقوا ثلاثة ثلاثة فالخليفة في الّذين فيهم عبد الرّحمن، واقتلوا أولئك إن خالفوا.

ونتيجة هذا التكتيك هو استخلاف عثمان مائة بالمائة، فإنّ سعداً لا يخالف عمّه عبد الرّحمن أبداً، وعبد الرّحمن كان صهر عثمان فلا يختلفان أبداً، فأولئك هم الّذين فيهم عبد الرّحمن. ثمّ قال عمر بن الخطّاب: فإن اختار رجلان رجلاً

<sup>(</sup>۱) - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج١٢ ص٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) - «صحيح البخاري»: ج۲ ص۱۱۸.

(١٥).....الخلافة

ورجلان رجلاً آخر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرّحمن. ومن البديهي أنّه لا ينفع وقوف الزّبير وطلحة إلى جانب عليّ بن أبي طالب عليّ بعد انضمام سعد وعبد الرّحمن إلى عثمان ماثة بالماثة.

وحيننذ لم يبق فرق بين أن يعهد بالخلافة إلى عثمان توآ ومباشرة، أو يفعل ما فعل من الحصر والترتيب المؤدّي إلى خلافة عثمان فقط، وهذا بعيد عن الشّورى كمال البعد. فكيف يمكن أن يسمّى ما أمره عمر بن الخطّاب بالشّورى؟١.

وأمره هذا لم يكن إلا عهد بالخلافة إلى عثمان فقط، ويا ليته عهد بها إليه من دون الشورى تحت سيوف شاهرة، حتى لا يسجّل التّاريخ تهديده بضرب أعناق السّتّة، وفيهم أشرف الخلق بعد النّبي على وهو عليّ بن أبي طالب على ، فلا يطعن على الإسلام، لأنّ الاستخفاف بدمائهم يؤدّي إلى الاستخفاف بالإسلام عند الشّرق الملحد والغرب المشرك. فعلى عمر بن الخطاب أن يتحمّل مسؤوليّة قتل عثمان حيث فتح الطّريق باستخفافه بدماء السّتة .

نعم، ثمّت البيعة لعثمان بهذه الشّورى الّتي كانت قد جمعت بين المتناقضات والمنكرات، إذ لو جاز قتل السّنّة فلماذا اختارهم للخلافة وجعل أمر المسلمين في أيديهم؟

ولماذا رجّع الثّلاثة الّذين فيهم عبد الرّحمن على الّذين فيهم عليّ على الله الله على الله الله الله الله الله ا ولماذا لم يجعل الأمر في يد عبد الرّحمن من البداية؟

ولماذا عدل عن طريقة الرسول الأعظم على من ترك الأمر شورى بين جميع المسلمين، كما يزعم أهل السنة؟!

ولماذا لم يختر من هو الأصلح عنده كما فعل أبو بكر؟.

والجواب عن هذه الأسئلة واضح، لأنّ الهدف من الشّورى على كيفيّة خاصّة كان صرف الخلافة عن آل الرّسول، وفي نفس الوقت جعل عمر نفسه بعيداً عن انتقادات المسلمين عليه.

إذ من البديهي أنّ ترجيحه الثّلاثة الّذين فيهم عبد الرّحمن يضمن خلافة عثمان، كما أنّ أصل الشّوري مع ترك اختيار من هو الأصلح عنده يضمن دفع الانتقادات.

وكان تركه جعل الأمر في يد عبد الرّحمن من الأوّل خوفاً من طعن المسلمين عليه، كما طعنوا على أبي بكر. ثمّ إنّ الشّورى بين جميع المسلمين كانت تؤدّي إلى غير ما يرام.

نعم لم يكن عند الإمام على على الآ الصبر على هذه، كما صبر من قبل على غيرها، ويؤكّد على ذلك قوله الله الآ الصبر على هذه، كما صبر من قبل على غيرها، ويؤكّد على ذلك قوله الله الله والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة، والسين ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرّحى... فسدلتُ دولها ثوباً... فصبرت وفي الحلق شجا... حتى إذا مضى الأوّل لسبيله، فأدلى بها ابن الخطّاب بعده... فصبرت على طول المئة وشدّة المحنة... فوا عجباً بينما هو يستقبلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشدّ ما تشطرا ضرعيها» (١).

ويعدما وصل عثمان إلى الخلافة، بدل سيرة من مضى باختيار الولاة الفسقة الفجرة، ويخاصّة أولئك الذين كانت لهم أو لآبائهم سيرة غليظة معروفة في محاربة الإسلام.

وأوّل عمل قام به عثمان هو تعيين ذويه وأقربائه من الأمويّين وآل أبي معيط مستشارين وأمراء على الأمصار، وإيثارهم بأموال المسلمين.

فبينما كانت أكثرية المسلمين تعيش على الطّوى ويحرم القسم الكبير منها حقّه في بيت المال. كان المقرّبون إلى عثمان غارقين في ترفهم وثراتهم وإسرافهم إلى الأذقان كما ذكرت كتب التّاريخ، حيث جاء في «مروج الذّهب» للمسعودي: حيث قال وفي أيّام عثمان: «اقتنى جماعة من أصحابه الضّياع والدّور، منهم:

<sup>(</sup>۱) - «شرح النهج» لابن أبي الحديد: ج١ ص١٥١.

(٥٨) ......١٠٠٠...١٠٠٠..١٠٠٠.١٠٠٠

الزّبير بن العوّام، حيث بلغ ماله بعد وفاته خمسين ألف دينار، وخلّف الزّبير ألف فرس وألف أمة».

«وكذلك طلحة بن عبد الله التيمي، وكان لهلته من العراق كلّ يوم ألـف دينـار، وقيل أكثر من ألف».

«وكذلك عبد الرّحمن بن عوف الزّهري ابتني داره ووسعها وكان على مربطه ألف فرس، وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم، ويلغ بعيد وفاته ربع ثمن ماله أربعة وثمانين ألفاً» (1).

تعم، لم يقف تمزيسق عثمـان لأمـوال المسـلمين عند تفريقـه إيّاهـا على الأصـهار وذوي القرابة، بل إنّما تعدّاه إلى الأصدقاء والمقرّبين والأتباع .

ويكفي في شناعة ما ارتكبه عثمان أنّه جعل من هو معروف بشرب الخمر كالوليد بن عقبة والي الكوفة. ويكفي في كون الوليد فاسقاً غير مبال بالدّين ما في «مروج اللهب» للمسعودي من: «أنّ الوليد بن عقبة كان يشرب مع نُدمائه ومغنّيه من أوّل الليل إلى الصبّاح، فلما أذنه المؤذّنون بالصّلاة خرج متفضّلاً في غلائله، فتقدّم إلى المحراب في صلاة الصبّح، فصلّى بسهم أريعاً، وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ (٢)

وقيل: إنّه قال في سجوده -وقد أطال-: اشرب واسقني، فقال له بعض من كان خلفه في الصّف الأوّل: «ما تزيد لا زادك الله من الخير، والله لا أعجب إلا عن بعثك إلينا والياً وعلينا أميراً». وموقفه الغليظ من عبد الله بن مسعود وأبي ذرّ الغفاري وعمّار بن ياسر معروف لدى من له أدنى خبرة في التاريخ، وذكرنا هذا من باب التّمثيل، فانتظر التّفصيل في محله. وكيف يقبل العقل أن يكون من يقدّم الفجّار على الأبرار خليفة رسول الله من 115%.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  - «مروج الأهب» للمسعودي: ج٢ ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>t) -- «مروج الذَّهب» للمسعودي: ج٢ ص٣٣٥.

السّادس: تبرير الخلافة لغير عليّ بن أبي طالب على بعدم نصّ من النّبي على على على بن أبي طالب على أبي على على على على ال

قال الباقلاني: «والذي يدلّ على إبطال النّص أنّه لو نص النّبي على إمام من بعينه، وفرض طاعته على الأمّة دون غيره وقال لهم: هذا خليفتي والإمام من بعدي، فاسمعوا وأطيعوا، لكان ذلك بمحضر من الصّحابة أو الجمهور منهم، أو بحضرة الواحد والاثنين، فإن كنان ذلك قد أعلن ذلك وأظهره، وجب أن ينقل ذلك نقل مثله ممّا شاع وذاع، من نحو الصّلوات وفرض الحبجّ والصيّام وغيرها من العبادات التي لا اختلاف بين الأمّة في أنّها مشروعة مفروضة في دين النّبي في المادات التي لا اختلاف بين الأمّة من الفرائص العامة لكلّ أحد في عينه، وكان النّص من النّبي في أمراً عظيماً وخطراً جسيماً، لا ينكتم مثله، ولا يستر عن النّاس علمه، مع العلم بأنّ الأمّة قد نقلت بأسرها تولية النّبي في الإمارة لزيد بن حارثة ولأسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وغير هؤلاء من أمرائه، حتّى لم يذهب علمه على أحد من أهل العلم والأخيار.

والنّص منه على إمام على صفة ما تدّعيه الشّبعة من التّصريح والإظهار أعم وأخطر من تولية الأمراء وتوفّر الدّواعي على نقله أكثر، ولو كان الأمر كذلك لوجب أن يعلم ضرورة صدق الشّبعة فيما تنقله من النّص، وأن لا يوجد لهم مخالف من الأمّة، كما لا يوجد فيها من ينكر فرض الصّلاة والصّيام وإمرة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة.

وعلمنا بأنَّ جمهور الأمَّة والسَّواد الأعظم ينكر ذلك ويجحده ويبرأ من الدَّائن به، أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا إليه وبطلانه (١١).

<sup>(</sup>۱) - «التّمهيد»: ص١٦٥.

(٦٠) .....

قال النبي على: «من أحب أن يتمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقت بعلي بن أبي طالب، وليعاد عدوة وليوال وليه، فإنه وصبى وخليفتي في حياتي وبع بعلي بن أبي طالب، وليعاد عدوة وليوال وليه، فإنه وصبى وخليفتي في وامره أمري، وله يسه وفاتي، وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي، قوله قولي وأمره أمري، وله شيء وتابعه تابعي، وناصره ناصري، وخاذله خاذلي» إلى قوله الله : «من فسارق علياً بعدي لم يرين ولم أره يوم القيامة، ومن خالف علياً حرم الله عليه الجنسة وجعل مأواه النار، ومن خذل علياً خدله الله يوم يعرض عليه، ومن نصر علياً نصره الله يسوم بلقه و ققمه حجته عند مسألة القبر »(1).

قال رسول الله ﷺ: «علىّ بن أبي طالب خليفـــة الله وخليفـــق، وخليـــل الله وخليلي، وحبيب الله وحبيي وحجّة الله وحجّق وباب الله وبابي<sup>٢١٠</sup>.

قال النّبي ﷺ لعليّ بن أبي طالب ﷺ: «أنت الخليفة من بعدي»(٢٠).

عن حارثة بن زيد عن عمر بن الخطّاب، قال: يا حارثة دخلت على رسول الله وقد اشتد وجعه، وأحببت الخلوة به، وكان عنده علي بن أبي طالب والفضل بن العبّاس، فجلست حتّى نهض ابن العبّاس وبقيت أنا وعلي فتبيّن لرسول الله ما أردت، فالتفت إلي وقال جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر من بعدي؟! قلت: صدقت يا رسول الله، فأشار علي والى علي وقال: «يا عمر هذا وصيّى وخليف في

<sup>(</sup>١) - «فرائد السمطين» تأليف شيخ الإسلام الجويني: ج١ ص٥٥

 <sup>(</sup>۲) – «المناقب» لابن المفازلي الشافعي.

<sup>(</sup>٢) - «شرح المقاصند» للتفتازاني: ج٢ ص٢١٢.

النَّصوص على خلافة الإمام على المناسخة المناسبة النَّف المناسبة النَّف المناسبة المن

من بعدي، هذا خازن سرّي، فمن أطاعه فقد أطاعني، ومسسن عصساه فقسد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن تقدّم عليه فقد كذّب نيسوّني»، ثمّ أدناه فقبّل بين عينيه، وقال: «وليّك الله وناصرك والى الله مسسن والاك فسأنت وصيى وخليفتى من بعدي في أمّتى»(1).

«قال حارثة: فتعاظمني ذلك ففلت: ويحك يا عمر كيف تقدّمتموه وقد سمعت ذلك من رسول الله؟!! فقال عمر: يا حارثة بأمركان! فقلت: من الله أم من رسوله أم من عليّ؟ فقال: لا، بل الملك عقيم والحقّ لابن أبي طالب»(٢).

ويؤكّد على ذلك ما قاله معاوية في اجتماع الكوفة بعد عقد معاهدة الصّلح بينه وين الإمام الحسن على المستخدمة الصّلاء وين الإمام الحسن على الصّلاة والزّكاة والحجّ، وقد علمت أنكم تصلّون وتزكّون وتحجّون؟ ولكن قاتلتكم لأتأمّر عليكم وإلى رقابكم، وقد أتاني الله ذلك وأنتم كارهون!

ألا إنّ كلّ دم أصيب في هذه الفتنة مطلول، وكملّ شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين! (٣٬١)، وهذا الكلام من معاوية إنّما يؤكّد على تمرّده على الدّين، وتجاهله

<sup>(1) - «</sup>در بحر المناقب» لابن حسنوية الموصلي الحنفي: ص.٦٠.

<sup>(</sup>۲) - «صلح الحسن» تأليف راضي آل ياسين: ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>۲) - «صلح الحسن» تأليف راضي آل ياسين: ص ۲۸۵.

عن قول سيد الأنبياء والمرسلين: «المؤمنون عند شـــروطهم»، وكذلك يؤكّد على تجاهله عن قوله تعالى: ﴿ وَأُوفُوا بَالْعَهُدُ إِنَّ الْعَهُدُ كَانَ مُسْؤُولًا ﴾(١).

ومعاوية بن أبي سفيان يريد السّلطة والإمارة قبل كلّ شيء. نعم، إنّ الأحكام الفرعيّة، كالصّوم والصّلاة والحبجّ، لا تشكّل خطراً ولا تهديداً على سلطان من يريد أن يتأمّر على المسلمين، ولذلك لم يقع الخلاف في مشروعيّتها.

وأمّا الأحاديث الّتي تتعلّق بالخلافة، فأصحاب الهوى والملك يحرّفونها أو ينعون عن نقلها وتداولها. فعمر بن الخطّاب مثل معاوية، يريد أن يتأمّر على المسلمين مع علمه بقول النّبي على المسلمين مع علمه بقول النّبي الله عن الله عن

السّابع: تبرير خلافة أبي بكر بحديث السّقيفة بأن يقال: إنّ عليّا هَيُّ لم يحتجّ انذاك بالنّصّ، بل احتجّ بالقرابة، حينما قيل له: بايع لأبي بكر.

فقال: «أنا أحق بجلدا الأمر هنكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخلتم هـــــــذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله على فاعطوكم القيـــادة، وسلّموا إليكم الأمارة، أنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار، فأنصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكم، واعرفوا لنا من الأمر مثلما عرفته الأنصار لكـــم وإلا فرو والما بالظّلم وأنتم تعلمون.

فقال عمر: إنّك لست متروكاً حتى تبايع، فقال على الله الحله يا عمر حلب الله شطره، واشدد له اليوم أمره ليردّه عليك غداً، لا والله لا أقبل قولك ولا أبايع من فقال له أبو بكر: فإن لم تبايعني لم أكرهك، فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن إنّلك حدث السنّ، وهؤلاء مشيخة قريش ليس لك تجربتهم ومعرفتهم بالأمور، ولا أرى

<sup>(</sup>١) - سورة الإسراء: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) - «فراثد السّمطين» للجويني: ج1 ص١٧٨.

أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشد احتمالاً له واضطلاعاً به ، فسلم به هذا الأمر وارض به ، فإنك إن تعش ويطل عمرك فأنت بهذا الأمر خليق ، وبه جقيق في فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك ودينك وعلمك وفهمك ، فقال على إيا معشر المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمد عن داره وبيته إلى بيوتكرم ودوركم ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس ، فوالله يا معشر المهاجرين ، لنحن أحق الناس به منكمم لأنا أهل الميت »

أما كان منّا القارئ كتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بالسنّة المضطلع بأمر الرّعيّة، المدافع عنهم الأمور السيّئة، الفاسم بينهم بالسّويّة؟ والله إنّه لفينا، فلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله فتزدادوا عن الحق بعداً. فقال بشير بن سعد الانصاري: لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا عليّ قبل بيعتهم لأيي بكر ما الحتلف عليك اثنان، ولكنّهم قد بايعوا، وانصرف عليّ إلى منزله ولم يسايع، ولزم بيت حتى ماتت فاطمة فباعم» (١).

فذكرنا من حديث السّقيفة ما له علاقة فيما نحن فيه، وتركنا ذكر تمام الحديث تجنّباً عن التّطويل. ثمّ تبرير خلافة أبي بكر بهذا الحديث حيث قالوا: إنّ الحديث المذكور يدلٌ على بطلان ما يدّعي الإمامية من النّص على أمير المؤمنين وغيره، لأنّه لو كان هناك نص صريح لاحتج به، ولم يجر للنص ذكر، وإنّما كان الاحتجاج منه شخص ومن أبي بكر بالقرابة فقط، فعلى فرض وجود النّص على خلافة على من شيعته وحزبه.

وهذا التّبرير مردودٌ لأمور:

الأول : إن حديث السّقيفة الله يروي من طرقنا يشتمل على زيادات، مسن جملتها ذكر النّص على خلافة على بن أبي طالب عليه وقد أسقطه محدّثوا القوم

<sup>(</sup>۱) - «الإمامة والسيّاسة» لابن قتيبة الدّينوري: ص١١ و١٢.

(١٤)......الخلافة

من الخبر لتصريحه بمذهب الإمامية. وعلى فرض عدم ذكر النّص، كان عدم ذكره لعدم الفائدة فيه. لأنّ علياً عليه كان يعلم مؤامرة القوم على صرف الخلافة عنه، إذ لولا مؤامرتهم على ذلك لما تهافتوا إلى السّقيفة قبل دفن النّبي على مع أنّهم كانوا يعلمون كلّ شيء، ولم ينسوا حديث الغدير، ولا رواية النّقلين ولا غيرهما من النّهوص الصريحة على خلافة على بن أبي طالب

ويؤكّد على مؤامرتهم نفس حديث السّقيفة حيث يشتمل على التّهديد بإحراق بيت الرّسالة تارةً، والتّهديد بقتل على بن أبي طالب أخرى، كما سبق ذلك.

إذ لازم المؤامرة هو التهديد أو العناد والعصبية. والحديث قد صرّح بأنهم قد سلكوا طريق العناد والعصبية ولم يسلكوا مسلك الرّشاد والحقّ، وذلك أنّهم احتجّوا على الأنصار بالقرابة من النّبي على وأخرجوا الأمر منهم بهذه الحجة.

ولمّا احتجّ أمير المؤمنين عليهم بها أحرضوا عن قبولها، لأنّ القرابة في هذا المقام كانت ضربة قاسية على المؤامرة، فأجاب بعضهم، بأنّك حدث السّنّ وهـؤلاء مشيخة قريش ليس لك تجربتهم ومعرفتهم بالأمور... إلخ، فيقال في ردّه:

أولاً: [نكم لم تحتجّوا على الأنصار بشيخوخة أبي بكر، بل احتججتم بقربه من النّبي ﷺ، ويقول على بن أبي طالب: أنا أقرب منكم.

وثانياً: أين كبر السنّ يوم المؤاخاة بين الصّحابة ، فلماذا لم يستحق به أبو بكر أخوة الرّسول فله ، واستحقها علي بن أبي طالب على صغر سنة ؟ وأين التقدّم بالسّ يوم تبليغ سورة براءة ؟ كيف ما استحقّ به التّبليغ عن النّبي فله ؟ وأين كان ذلك يوم مرحب؟ وليست تلك الأمور إلاّ لعليّ بن أبي طالب فله ، فلماذا يمنع من الخلافة ، وهو الشّجاع العالم التقي التاصر للإسلام ، والمحامى عن اللين ، الفائز بالجهاد والسّبق والقرابة؟! .

وثالثاً: إنّ ما تقدم من أبي عبيدة حيث قال: «ليس لك تجربتهم ومعرفتهم بالأمور»، ليس إلاّ تغطيةً للحقّ، إذ لم تكن لهم تجربة في سياسة الأمور أو قيادة الجيوش، نعم، سجّل التّاريخ قيادة حدث السّنّ عليهم وفرارهم من الحروب.

فكيف يقدّم في أمر الخلافة بعد وفاة النّبي الله الله من لم يسجّل التّاريخ له أيّ تقدّم في المواقف الحسّاسة في حياة النّبي الله الله عنه المراقف الحسّاسة في حياة النّبي الله الله عنه المراقف الحسّاسة في حياة النّبي الله الله عنه المراقف الحسّاسة في حياة النّبي الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه المراقف المراقف المراقف المراقف المراقف المراقف المراقف المراقف الله الله عنه الله عنه المراقف المر

التالث : حديث السقيفة عن طريق الإمامية .

 وارتدوا وأجمعوا على الخلاف، واشتغل على بن أبي طالب على برسول الله حتّ . فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته، ثمّ أقبل على تأليف القرآن وشغل به بوصيّة رسول الله، ولم يكن همّته الملك، لما كمان رسول الله أخبره عن القوم، فلمَّا افتتن النَّاس بالَّذي افتتنوا به من الرَّجلين، فلم يبق إلاَّ عليَّ وبنـ و هاشـم وأبو ذرّ والمقداد وسلمان في أناس معهم يسير، قال عمر لأبي بكر: يا هذا، إنّ النَّاسِ أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرَّجل وأهل بيته وهؤلاء النَّفر، فـابعث إليه، فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له: قنفذ، فقال: انطلق إلى على فقل له: أجب خليفة رسول الله، فانطلق فأبلغه، فقال على على المنتخ بهما أسوع ما كذبتم علىسمى رمسول الله وارتددتم، والله ما استخلف رسول الله غيري، فارجع يا قنفذ، فإلما أنت رســـول، فقل له: قال لك عليّ: والله ما استخلفك رسول الله، وإنَّك لتعلم مَنْ خليفة رسول استخلفني رسول الله، فغضب عمر، ووثب وقام فقال أبو بكر: اجلس، ثمَّ قال لقنفذ: اذهب إليه فقل له أجب أمير المؤمنين أبا بكر . فأقبل قنفذ حتَّى دخل على على الله فقل له : راقد تسميت على الله انطلق إليه القل له : راقد تسميت باسم ليس لك، فقد علمت أنَّ أمير المؤمنين غيرك ، فرجع قنفذ، فأخبرهما، فوثب عمر غضباناً فقال: والله، إنَّى لعارف بسخفه وضعف رأيه، وإنَّه لا يستقيم لنا أمر حتّى نقتله، فخلني آتك برأسه، فقال أبو بكر: اجلس فأبي، فأقسم عليه، فجلس، ثمَّ قال: يا قنفذ انطلق فقل له: أجب أبا بكر. فأقبل قنفذ، فقال: يا على أجب أبا بكر، فقال على ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَعْلَ وَمَا كُنْتُ بِالَّذِي اتْرُكُ وصيَّة خليلسي وأخيى، وانطلق إلى أبي بكر وما اجتمعتم عليه من الجـــور 4 فانطلق قنفذ فأخبر أبا بكر، فوثب عمر غضباناً، فنادي خالد بن الوليد وقنفذاً، فأمرهما أن يحملا حطباً وناراً، ثمَّ أقبل حتَّى انتهي إلى باب على وفاطمة 🗱، وفاطمة قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها لوفاة رسول الله عليه، فأقيا, عمر حتى ضرب الباب، ثم نادى: يا بن أبي طالب، افتح الباب، فقالت فاطمة: يا عمر ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه، قال: افتحي الباب وإلاّ أحرقناه عليكم فقالت: يا عمر، أما تتقى الله عزّ وجل، تدخل على بيق وتمجم على داري. فأبي أن ينصرف، ثمَّ دعا عمر بالنَّار فأضرمها في الباب فأحرق الباب، ثمَّ دفعه عمر فاستقبلته فاطمة 🦏، وصاحت: يا أبتاه، يا رسسول الله، فرفع السّيف وهـو فـي غمده، فوجأ به جنبها، فصرخت، فرفع السُّوط فضرب به ذراعها، فصاحت: يا أبتاه، فوثب على بن أبي طالب عليه فأخذ بتلابيب عمر ثم هزّه فصرعه، ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله، وما أوصى به من الصر والطَّاعة، فقال: والَّذي كرِّم محمَّداً بالنَّبوة يا بن صهَّاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنَّك لا تدخل بيتي، فأرسل عمر يستغيث فأقبل النّاس حتّى دخلوا الدّار، وسيلّ خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة 🥮، فحمل عليه بسيفه فأقسم على على على كفّ، وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذرّ وعمّار وبريدة الأسلمي حتى دخلوا الدّار أعواناً لعلمي على محتى كادت تقع فتنة فأخرج علمي على الله النَّاس واتَّبعه سلمان وأبو ذر والقداد وعمّار ويريدة، وهم يقولون ما أسرع ما خنتم رسول يا عمر أتيت على أخى رسول الله ووصيّه وعلى ابنته فتضربها وأنـت الّـذي تعرفك قريش بما تعرفك به، فرفع خالد بن الوليد السِّف ليضرب به بريدة وهو في غمده، فتعلَّق به عمر ومنعه من ذلك، فانتهوا بعليَّ إلى أبي بكر ملبِّباً، فلمَّا نظر به أبــو بكـر صاح خلوا سبيله، فقال ﷺ: ما أسرع ما توتّبتم على أهل بيت نبيكم، يا أبا بكر بأي حقّ وبأي ميراث وبأي سابقة تحثّ النّاس إلى بيعتك، ألم تبايعني بالأمس بـأمر رسول الله، فقال عمر: دع عنك هذا يا على، فوالله إن لم تبايع لنقتلك، فقال على ﷺ: أما والله لولا قضاء من الله سبق وعهد عهده إلىّ خليلي لست أجوزه،

لعلمت أيّنا أضعف ناصراً وأقل عدداً، وأبو بكر ساكت لا يتكلم، فقام يريدة فقال: يا عمر ألستما الَّلذين قال لكما رسول الله: انطلقا إلى على فسلَّما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله وأمر رسوله؟ فقال: نعم، فقال أبو بكر: قـد كان ذلك يا بريدة ولكنَّك غبت وشهدنا، والأمر يحدث بعده الأمر، فقال عمر: ما أنت وهذا يا بريدة وما يدخلك في هذا؟ قال بريدة: والله لا سكنت في بلدة أنتم فيها أمراء، فأمر به عمر فضرب وأخرج، ثمّ قام سلمان فقال: يا أبا بكر، اتق الله وقيم عن هذا المجلس ودعه لأهله يأكلوا به رغداً إلى يوم القيامة لا يختلف على هذه الأمّة سيفان، فلم يجبه أبو بكر، فأعاد سلمان فقال مثلها فانتهره عمر وقال: ما لك ولهذا الأمر وما يدخلك فيما ها هنا، فقال: مهلاً يا عمر، قم يا أبا بكر عن هذا المجلس ودعه لأهله يأكلوا به والله خضراً إلى يوم القيامة، وإن أبيتم لتحلبن به دماً وليطمعن فيه الطّلقاء والطّرداء والمنافقون، والله لو أعلم أنَّى أدفع ضيماً أو أعز لله ديناً لوضعت سيفي على عاتقي، ثم ضربت به قدماً. أتثبون على وصى رسول الله رضي الله والله والمنطوا من الرِّخياء ثيم قيام أبو ذرٌّ والمقداد وعمَّار فقالوا لعليّ: ما تأمر، والله إن أمرتنا لنضربنّ بالسّيف حتّى نقتل، فقال على عليُّ : كَفُّسوا ر حمكم الله، واذكروا عهد رسول الله وما أوصاكم به فكفُّوا» (١٠).

فهذا الحديث يشتمل على ذكر النّص"، فتبرير خلافة أبي بكر بعدم وجود النّص في حديث السّقيفة مردود.

ومن هنا يظهر كذب ما ادّعاه ابن أبي الحديد وأصحابه من رضا عليّ بن أبي طالب بخلافتهم وعدم منازعته إيّاهم، وأنّه لم يطعن عليهم بظلم ولا باتباع الهوى، وبتظاهرهم على منعه حقاً له وقد علمت أنّ نفس حديث السّقيفة صريح في كذبه وبطلان ما ملا كتابه به من رضا أمير المؤمنين بخلافة من تقدّم عليه. وهذا

<sup>(</sup>۱) - « كتاب سليم بن قيس الكوفي» : ص ٢٤٩ - ٢٥٢ .

تبرير الخلافة الرّاشدة بعدم رواج الوصاية عند العرب ............................. (٦٩)

الكلام من ابن أبي الحديد يناقض ما روى في موضع آخر مـن كتابه حيث قال: إنّ علىّ بن أبي طالب خاطب أبا بكر في معرض الحجّة بهذين البيتين:

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيسب وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبسي وأقسرب(١)

الكّامن: تبرير الخلافة الرّاشدة وصحّتها بأنّ الوصاية لم تكن رواجـاً عند العرب قبـل الإسـلام، وكمانت بعيـدة عـن العقليّـة العربيّـة، فحينشذ إنّ مــن زعــم وصايــة النّبي على بن أبي طالب في أمر الخلافة يكون زعمه مشكوكاً فيه.

أمّا بطلان هذا التبرير فأظهر من الشّمس، إذ على فرض صحّة عدم رواج الوصاية عند العرب قبل الإسلام، فمثلها كمثل سائر الأمور التي لم تكن رواجاً قبل الإسلام، مثل قطع يد السّارق مثلاً. فعدم الرّواج قبل الإسلام لا يلازم عدم المشروعيّة فيه، هذا مع أنّ الإدّعاء المذكورينافي لما ورد متواتراً من طريق أهل السنّة من أخبار الوصاية. فنكتفي بذكر بعض هذه الأخبار كي يتضمح للقارئ الكريم ما ارتكبه بعض أعداء أهل البيت عن أراد صرف النّاس عنهم عنه وابتعاد المسلمين عن أهل بيت نبيهم عنها.

«فغي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل النبي على عن وصيّه ، فقال سلمان: يا رسول الله من وصيّك ، فقال: يا سلمان من وصيّ موسى؟ فقال: يوشع بن نون، قال الله الإصيّى ووارثي يقضي ديسني وينجز موعدي عليّ بن أبي طالب» (٢٠).

موقق بن أحمد أخرج حديث الوصية لعلي (كرم الله وجهه) عن بريدة قال: «قال التي علي الكل بعي ووارثي».

<sup>(</sup>۱) - «شرح نهج البلاغة»: ج١٨ ص٤١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> – «ينابيع المودَّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٧٧.

(۷۰)......١-ئلانة

وأيضاً موفّق بن أحمد عن أنس نحوه ، أيضاً الحمويني أخرج حديث الوصيّة عن علي "الرّضا بن موسى (رضي الله عنهما) ، أيضاً الحمويني أخرجه عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله على «أنا خاتم البيين وأنت يا على خاتم الوصيّن إلى يوم الدّين» (٢٠).

هذا تمام الكلام فيما تنعقد به الإمامة عند أهل السنّة ، والتّبريرات التي أثبتوا بها شرعية الخلافة الرّاشدة ، وقدا عرفت التناقضات فيما تنعقد به الإمامة عندهم ، وفيما أثبتوا به شرعية خلافة الخلفاء الرّاشدين ، وليس هذا إلاّ من جهة ابتعادهم عن لبّ الإسلام ، وهو التّشيع . والتشيع عبارة عن متابعة رسول الله على ولا تتحقق متابعة الرّسول إلاّ بالسلوك على طريق أهل بيته ، لأنّهم يعلمون ما في ببت النّبوة والرّسالة ، . ويوكد على ذلك ما قاله النّبي على لابي ذرّ : «يا أبسا ذرّ : إن سسلك التامى وادياً ، وسلك على بن أبي طالب وادياً آخر فاسلك ما سلك به على بسسن أبي طالب».

## ما تنعقد به الإمامة عند الإمامية

تنعقد الإمامة عند الشّيعة الإماميّة بالنّصّ، وقد استدلّوا علـى أنّ الإمامـة بـالنّصّ لا بالاختيار بأدلّة :

الأوّل: إنّ الخلافة منصب إلهي وليس انتخابياً، فالخليفة حينند يحكم باسم الله لا باسم الشّعب، فيحب أن يُختار من الله بلسان نبيّه، لا من الشّعب عن طريق الانتخاب.

<sup>(</sup>١) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) - نفس المصدر السَّابق.

النّافي: إنّ خليفة الرّسول يجب أن يكون بتعيين الرّسول، إذ من يختاره النّاس لا يكون خليفة رسول الله، بل هو خليفة النّاس، ويؤكّد على ذلك جواب أبي قحافة لطلب أبي بكر البيعة عنه. حيث كتب إلى أبيه: قد بايعني النّاس لأنّي أكبر سنا فبايع أنت كذلك»، وقد أجابه أبو قحافة على رسالته وكتب له: «وصلتني رسالتك المتناقضة، فأنت تقول في أوّلها بأنّك خليفة رسول الله، ثمّ تقول بعد ذلك بأنّ النّاس قد جعلوني خليفة، وهذا يعني أنّك خليفة النّاس ولست خليفة رسول الله، "ا، وهذا أمر واضح يعرفه البسطاء فكيف بالعلماء، إذ لو كان من اختاره النّاس خليفة النّبي شنّه، لكان جميع الرّؤساء في العالم الحاضر خلفاء الأنبياء والرسل، غاية الأمر، الرّوساء في الدّول الإسلامية خلفاء انبيّنا محمّد شن وإسحاق شامير في إسرائيل خليفة لموسى شنّه، وجورج بوش في أمريكا خليفة عيسى شنّ ولم يقل به أحد.

القالث: يجب أن يكون الإمام معصوماً يتم تعيينه من الله سبحانه بواسطة نبيه إذ لا يعلم من له هذه الصّفة إلا الله تعالى.

واستدل الإمامية على اعتبار العصمة في الإمام بأمور:

<sup>(</sup>١) – « النَّبَوَّة والإمامة» تأليف آية الله عبد الحسين دستغيب: ص١٤٥.

(۷۲)......١٠٠٤

النّبي الله تستدعي عصمته. ثمّ الخليفة هو الذي يتولّى هذا المنصب بالذّات ما عدا تلقي الوحي من الله، ويقوم بنفس المهمّة الّتي قام بها النّبي الله من الدّعوة إلى الله وبيان أحكامه، كما هي في علم الله وعلم النّبي الله .

النّاني: إنّ الإمام والخليفة هو أمين المسلمين على دينهم وخازنهم على أموالهم، فلو لم يكن معصوماً لم يؤمن عليه من تغيير الأحكام والمحاباة في القضاء بين المسلمين والإيثار بالمال لرغبة أو رهبة، كما وقع لأثمّة أهل السّنّة، فيجيء الفساد من حيث طلب الصّلاح والعدالة.

النّالث: إنّه قد حصل الاتّفاق في النّقل عن النّبي اللّه قال: «لا تزال طائفة من أمّني على الحق حتى تقوم السّاعة» (1) وحينئذ، إن كانت تلك الطائفة فيهم معصوم من الحظأ يرجعون إلى قوله، ويأخذون بحكمه، ويعتمدونه في الدّين فذلك هو المراد، وإن لم يكن فيهم معصوم وجب أن يكونوا كغيرهم من الطوائف، يخطئون ويصيبون، فلم يكونوا على الحق أبداً، إذ لا خصوصية لهم على غيرهم من الطوائف، وهذا ينافي الخبر المذكور. فيجب وجود الإمام المعصوم في طائفة، كي يكونوا معصومين عن الخطأ بمتابعة ذلك المعصوم.

الرّابع: قوله تعالى: ﴿إِلَى جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيتِي قَالَ لا يَنالُ عَــهٰدِيَ الطّالِحِينَ هُ<sup>(1)</sup>، وجه الاستدلال أنّ الآية تضمّنت سؤال إبراهيم الخليل ربّه القاهر الجليل أن يجعل من ذرّيته إماماً، فأجابه الله تعالى بأنّ الإمامة، وهو قوله ﴿عــهدي ﴾ لا تنال الظّلمين، فلا يكون من جرى عليه اسم الظّلم لها أهلاً، ولا لمقامها مستحقاً، إذ من المعلوم ضرورة أنّ الخليل على له المامة لظالم في حال ظلمه، ولا لعاص في وقت عصيانه، وإنّما سألها لمن كان من ذرّيته في حال استقامته وصلاحه، فأخرج الله منها الظّالم، فيلزم أن يكون المراد بالظّالم من جرى عليه اسم الظّلم وقت ما، فيجب من

<sup>(</sup>۱) - أخرجه البخاري في صحيحه: ج٤ ص١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) - سورة البقرة: ١٢٤.

ذلك أن يكون مستحق الإمامة من لم يجر عليه اسم الظلم من أوّل عمره إلى آخره، وذلك معنى العصمة، إذ مرتكب المعاصى ظالم على نفسه أو على غيره.

وهذه جملة من أدلّة عصمة الإسام، والأدلّة لا تنحصر فيما ذكرناه، وتركنا الباقي تجنّباً عن التّطويل المملّ.

فمجمل الكلام: إن آهل السنة يقولون بأن الإصام لا يجب أن يكون عادلاً، فضلاً عن كونه معصوماً، بل يجوز أن يكون جاهلاً وفاسقاً، كما سبق الكلام فيه. وبذلك فتحوا الباب أمام كل فاسق وفاجر، وأطمعوا في الخلافة كل قريب ويعيد، حتى تحولت من قريش إلى الموالي وإلى الفرس والأتراك والمغول، فقد تأمّر على المسلمين فُساقهم وفُسادهم، فإن كنت في شك أيها القارئ الكريم، فنصفح تاريخ الأمويّين والعباسيّين حتى تعرف أن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين كان يتجاهر بشرب الخصر ويلاعب القرود ويلبسهم الذهب، وأن أمير المؤمنين يُلبس جاريته لباسه لتصلّي بالمسلمين، وأن أمير المؤمنين علاة الجمعة يوم الأربعاء وصلّى بهم الفجر أربع ركعات بعد أن شار بالخيم (أن

فأهل السنّة فتحوا باب الخلافة للفسّاق والفجّار، فكيف يطمئن المسلم الحقيقي بعد ذلك إلى علمائهم الذين رضيت عنهم السّلطة الحاكمة، لأنّهم أفتوا بما يلائم أهواءهم؟! وبدلاً من تعاطفهم مع علماء الإمامية أفتوا على حرمة قراءة كتبهم بحجّة أنّها كتب ضلال، ولم يفتوا بأنّ كتب الشّيوعية الملحدة كتب ضلال! مع علمهم بأنّه لا ذنب للإمامية إلاّ متابعتهم لأهل البيت في إغلاق باب الخلافة على غير من اختاره الله ورسوله، لأنّ الخلافة هي باختيار الله سبحانه وتعين رسوله الله بعد وحي يوحى إليه، وهذا يتماشى تماماً مع فلسفة الإسلام في كلّ أحكامه وتشريعاته، لأنّ الله هو الذي وهذا يتماشى تماماً مع فلسفة الإسلام في كلّ أحكامه وتشريعاته، لأنّ الله هو الذي وهنا يتماشى المائية في خار ماكن لهم المائية أهاً".

<sup>(1) - «</sup>حقيقة الشيعة»، تأليف أسعد وحيد القاسم: ص٧٧، و «الأكون مع الصادقين» تأليف الدكتور محمد التيجاني: ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲) – سورة القصص: ٦٨ .

(YE)......

لِمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَعْنَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِسم (١٠٠. وليس هناك أمر أهم من الخلافة في الإسلام.

وبما أنّ الله تعالى أراد أنّ تكون أمّة محمّد خير أمّة أخرجت للناس، فلابدّ لها من قيادة حكيمة رشيدة قويّة شجاعة عالمة تقيّة زاهدة في أعلى درجات الإيمان، وهذا لا يتأتّى إلاّ لمن اصطفاه الله تعالى للقيادة والزّعامة. قال تعالى: ﴿الله يَصْطَفِي مِنَ اللّه لِمِكِيلِةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاس﴾ (٢٠).

ومن هنا تظهر الحقيقة لمن يريدها، ويعلم من دون شك أنّ الحقيقة فيما يقول به الإمامية، من أنّ الحقيقة فيما يقول به الإمامية، من أنّ الخلافة لا تنعقد إلا بالنّص من الرّسول على، وقد وقع النّص على علي بن أبي طالب على ذلك وجود النّصوص الصّحيحة في كتب أهل السّنة على خلافة على بن أبي طالب على فانتظر تفصيل ذلك.

ومع جلاء الحقيقة ووضوحها يتهم علماء أهل السنّة الإمامية بكلّ التهم، ويقذفونهم بما شاؤوا وينبذونهم بشتى الألقاب تجاهلاً عن قوله تعالى: ﴿ وَيُلْ لِكُلُّ هُمَوْة لُمَرَة السّدي جَمَعَ مالاً وَعَدُّدُهُ يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾("")، وقول النّبي ﷺ: «الحياء مــــــن الإيمان والإيمان في الجنّة والبذاء من الجفاء والجفاء في التار» (").

«الحياء من الإيمان» في أنّه يمنع من المعاصي ، كما يمنع الإيمان .

«والإيمان في الجنّة» أي يوصل إليها.

«والبذاء» أي الفحش في القول.

«من الجفاء» أي الطرد والإعراض وترك الصّلة والبرّ.

«والجفاء في النار» أي يؤدّي إليها.

<sup>(1) -</sup> سورة الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) - سورة الحجّ: ٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> - سورة الهمزة : ١ - ٤ .

<sup>(</sup>۱) - «المصطفى من أحاديث المصطفى» تأليف مصطفى طلاّس: ص٢٩٥.

# الفصل الثّاني

# في إثبات خلافة عليّ بن أبي طالب 📾

### وقد استدلّ الإماميّة على خلافة عليّ بالكتاب والسَّنَّة

وقبل الاستدلال بالكتاب والسّنة على خلافة على ﷺ نبيّن الفرق بـين الحكومـة الإسلاميّة والحكومات المعاصرة.

وهو أنّ الحكومة بشكل عام تبتنى على قوانين معيّنة ، ثمّ تقنين تلك القوانين وتشريعها في الحكومات المعاصرة ، إنّما هو بيد البشر أنفسهم ، فيضعوا القوانين على طبق ما تقتضيه أهواؤهم وشهواتهم . وهذه القوانين تُبدل بما يشابهها إذا ما قضت بتلك القوانين أهواؤهم وأغراضهم .

وهذا بخلاف الحكومة الإسلاميّة ، حيث يكون تشريع القانون فيسها بيسد الله تعالى، فيجب أن يكون تنفيذه في يد من اختاره الله من الأنبياء والأوصياء.

والدَّليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلاَ لَهُ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيساهُ ذلِسكَ الدَّينُ القَيَّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِسنِ وَلا مُؤْمِسنِ وَلا مُؤْمِنة إذا قَضَى اللهُ ورسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿ ").

فإنّ الحكم في التصور الإسلامي لله تعالى لا لغيره، وإنّ الله يريد أن تكون حكومته عالميّة زماناً ومكاناً، وفوق كل جيش ووطن وقوميّة، كما يؤكّد على ذلك

<sup>(</sup>۱) - سورة يوسف: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) - سورة الأحزاب: ٣٦.

(۷٦) ......

قوله تعالى: ﴿ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُسَوَ فِسِي الآخِسرَةِ مِسنَ الخاسوِينَ (''. فلبَلَ مسلم أن يعتقد بأنّ الله الخالق الحكيم العليم أعلم بمصالح الإنسان وأسلوب إشباع احتياجاته إشباعاً عادلاً منسجماً مع القوانين التكوينية.

فعلى ضوء ذلك، يجب أن يكون الحاكم في الحكومة الإسلامية هو من اختاره الله، وليس من يختاره الله إلا من هو أفضل الأمة الإسلامية علماً وشجاعة وزهداً وعدلاً، ومن البديهي أنّ أفضل الأمّة هم أهل بيت النّبي في ، ومن هنا يظهر أنّ الغرض من ذكر الآيات هو إثبات كون أهل البت أفضل الأمّة بعد النّبي في فيجب أن تكون القيادة فيهم، فحينشذ لا يبقى مجالً للقول بأنّ الآيات لم تصرح على خلافة أحد من الأمّة، فهي أجنبية عن مسألة الخلافة. فيحصل من هذا الكلام أنّ قول الإماميّة بأنّ الحلافة كالنّبوة منصب إلهي قول سديد، يقبله العقل، ويرتساح إليه الضمير، وفي نفس الوقت يرغم أنوف الجبابرة والمتسلطين على المسلمين بالقهر والاستيلاء بالتراب ويطيح بأطماع الطامعين والنّاكثين والمنافقين، ويؤكّد على والاستيلاء بالتراب ويوقية عن في عليهم الضّلالة إلهم التحقين، ويؤكّد على

<sup>(</sup>١) - سورة آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) - سورة الإسراء: ٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> – سورة النّساء: ١٠٥ .

وتؤيّد قولُ الإماميّة أيات من القرآن الكريم ونصوص من السّنَة النّبويّة ، ثـم الآيات، وإن كانت تتجاوز عن المئات، إلاّ أنّا نكتفي بالبعض.

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿ وَهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِسي الأَمْرِ مِنْكُمَهُ<sup>(٢)</sup>.

هذه الآية قد أردفت إطاعة أولي الأمر بإطاعة الرسول، فتجب إطاعتهم كما تجب إطاعة الرسول، فتجب إطاعتهم كما تجب إطاعة الرسول، إذ لا فرق بينهما من حيث وجوب الإطاعة، وإنما الفرق يكمن في أنّ الرسول له نصيب من الوحي دون أولي الأمر، شم فرض إطاعة الرسول على الناس على نحو الإطلاق يستدعي عصمة الرسول، إذ لا يتم الأمر بالإطاعة على الإطلاق إلا بعصمة في الرسول في إذ لو لم يكن الرسول معصوماً لوجب تقييد الإطاعة بما لم يكن مخالفاً لحكم الله، بمقتضى ما هو المشهور من التي في: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وهذا الكلام بعينه جار في أولي الأصر، فلابد من القول بعصمتهم كالرمسول. ومن هنا يظهر أن الآية لا تشمل غير أهل البيت كسائر الخلفاء، سواء أريد بهم الخلفاء الراشدون أو الأعم منهم، وذلك لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر. فيتعين أن يكون المراد من أولي الأمر علي في وأولاده الأطهار، لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة والإجماع. ويدل على ذلك ما ورد من طريق السنة والشيعة في خصوص من نزلت في شأنه هذه الآية هناك عدة روايات واردة من طريق أهل السنة سنكتفى بذكر بعضها:

قال مجاهد في تفسير هذه الآية : إنَّ المراد بـأولي الأمر: هـو على بن أبي طالب،

<sup>(</sup>١) - سورة الأعراف: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) – سورة النّساء: ٥٩ .

ولاه الله أمر الأمة بعد محمّد وحين خلّفه رسول الله تله بالمدينة ، فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه (١).

وفي المناقب في تفسير مجاهد: إنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليّ على حين خلّفه رسول الله على النّساء والصّبيان، خلّفه رسول الله أتخلفني على النّساء والصّبيان، فقال: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى حين قال موسى: اخلفني في قومي وأصلح (۱).

وفي المناقب عن الحسن بن صالح عن جعفر الصّادق على الحسن و هذه الآية قال: «أولو الأمر هم الأئمّة من أهل البيت اللهمية» (").

وفي المناقب عن ابن معاوية قال: تلا محمد الباقر على الطيعُسوا الله وأطيعُسوا الله وأطيعُسوا الله وألى الرسول وأولى الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منكم، لم قال: هكذا أنزلت. وكيف يأمر بإطاعتهم ويرخص في منازعتهم، وقال عزّ وجلّ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أُولِسَى الأُمْسِو مِنْهُمْ لَذَينَ آمر منهم الذين آمر النّاس إلى أولي الأمر منهم الذين آمر النّاس بطاعتهم وبالرّد إليهم (1).

# عليّ ﷺ وآية الطَّاعة

وورد في تفسير البحر المحيط: إن الآية نزلت في حـق علمي ﷺ والأئمّة من أهـل البيت (٥٠).

<sup>(</sup>۱) - «غاية المرام»: ص٢٦٣و٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) - «ينابيع المودة»: تأليف سليمان الحنفي: ج ١ ص ١١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> - «ينابيع المودة»: ج١ ص١١٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> - «ينابيع المودة»: ج1 ص١١٦.

<sup>(°) - «</sup>تفسير بحر المحيط»: ج٣ ص٢٧٨.

على 🗯 وآية الطاعة ........(٧٩)

وأمًا ما ورد من طريق أهـل البيت في نزول هـنـه الآيـة في حقـهـم فكثيرً إلاّ أنّا نكتفي بذكر البعض تجنّباً عن التطويل.

فقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري حيث يقول: لما أنزل الله تبارك وتعالى على نبية في الله الله تبارك وتعالى على نبية في ويا أيها اللين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمسر منكم الذين منكم المه قلت: يا رسول الله قد عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر منكم الذين فرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال في الحسين، ثم علي بسن أي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمّد بن علي المسروف بالقوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه متي السلام، ثم المسسادق جعفر بن محمّد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمّد بن علي، ثم علي بسن محمّد، ثم الحسن بن علي، ثم متي وكتى حجة الله في أرضه ونفسه في عبساده ابسن الحسن بن علي، ثم مقارق الأرض ومغار المساد ذلك الذي يفيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامتسه إلا مسن امتحن الله قلبه للإيمان (٢)، وللرواية ذيل تركناه خوفاً من التطويل الممل.

وقد أسند الشيخ العالم الأصفهاني الأموي إلى الصادق الله أن عليا الله من أولي الأمر، فسأله أبو مريم: هل كانت طاعته مفروضة؟ فقال : «والله ما كسانت لأحد إلا لرسول الله ولآله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة أمير المؤمنسين من طاعة الله. "".

<sup>(</sup>۱) - «نهج الحق»: ص۲۰۶.

<sup>(1) - «</sup> كفاية الأثر في النّص على الأثمّة الاثني عشر»، تأليف عليّ بن محمّد القمي: ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) - «الصراط المستقيم» تأليف محمد بن يونس العاملي: ج١ ص٢٥٤.

قال رسول الله ﷺ: «على طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي» (١١).

قال رسول الله ﷺ: «يا عمّار طاعة على طاعق وطاعتي طاعة الله عزّ وجلَّ»(").

نعم، طاعة على على الله على طاعة الله تعالى، كما أنّ طاعة الرّسول هي طاعة الله ، وكيف لا يكون الأمر كذلك وهو يقول: «والله ما نزلت الآية إلا وقد علمست فيم نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، وإنّ ربّي وهسب لي قلباً عقسولاً ولساناً ناطقاً» (٢٠).

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله قد فرض عليكم طاعتي ولهاكم عسن معصيسي، وفرض عليكم طاعة علي ﷺ بعدي ولهاكم عن معصيته، وهو وصيسي ووارثسي، وهو متي وأنا منه، حبّه إيمان وبغضه كفرّ، ومحبّه محبّي، ومبغضه مبغضى، وهسو مولى من أنا مولاه، وأنا مولى كلّ مسلم ومسلمة، وأنا وهو أبوا هذه الأمّة» (1).

قال رسول الله ﷺ: «يا على آنت أخي ووارثي ووصيتي، محبّسك محبّسي، ومبغضك مبغضي، يا على آنا وأنت أبوا هذه الأمّة. يا على آنا وأنت والأئمة مسسن ولدك سادات في الدّنيا وملوك في الآخرة، من عرفنا فقد عرف الله عزّ وجلّ، ومسن أنكرنا فقد أنكر الله»(٥).

وفي المناقب (١) عن أبي سعيد بن عقيصان عن سيد الشهداء الحسين بن علي على الله عن أبيه قال: قال رسول الله الله الله الله الله المصطفيق

<sup>(</sup>۱) - نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) - «فرائد السمطين»: ج١ ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) - «فرائد السمطين»: بجا ص٢٠١.

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> – «ينابيع المودّة»: ج1 ص١٢٣ .

<sup>(</sup>ه) - «ينابيع المودّة»: ج1 ص١٣٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> - «ينابيع المودة» : ج1 ص١٢٣ .

للنبوّة وأنت المجنبى للإمامة ، أنا وأنت أبوا هذه الأمّة ، وأنت وصبّى ووارثي وأبــــو ولدي ، أتباعك أتباعي ، وأولياؤك أوليائي ، وأعداؤك أعدائي ، وأنت صاحبي علــى الحوض ، وصاحبي في المقام المحمود ، وصاحب لوائي في الآخرة كما أنت صـــاحب لوائي في الدّنيا ، لقد سعد من تولاّك وشقى من عاداك ، وإنّ الملائكة لتقررب إلى الله بحرّتك وولايتك ، وإنّ أهل مودّتك في السّماء أكثر من أهل الأرض ، يا علي أنــت حجة الله على الناس بعدي ، قولك قولي ، أمرك أمري ، فيــك فيــي ، وطـاعتك طاعتي ، ومعصيتك معصيتي ، وحزبك حزبي ، وحزبي حزب الله به ثمّ قرأ : ﴿وَمَــنْ عَلَى الله وَرَسُولُهُ وَالله عَلَى الله عَلَى الله الله وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبُ الله هُمُ الغالْمِونَ (١٠) .

وتظهر من هذه الرّواية قلة مودّة أهل البيت في أهل الأرض، والوجه في ذلك أن آهل الأرض، والوجه في ذلك أن آهل الأرض كناية عن المسلمين، ومن المعلوم أن آكثر المسلمين من أهل السّنة، ويذكر خطباؤهم في خطبة صلاة الجمعة فضائل جميع الصّحابة إلا فضائل أهل بيت النّبي على نعم، لم يتطرّقوا إلى فضائل أهل البيت الله خوفهم من تشيّع المستمعين.

ولقد اتفق لي أن التقيت بشاب متدين وملتزم بصلاة الجمعة والجماعة، فسألته: لماذا لا يذكر خطباؤكم فضائل أهل البيت على قال: سألت هذا السوال من أحد أثمة الجمعة وقلت: لماذا لا تذكر في خطبة الجمعة فضائل آل بيت رسول الله على مع أن كتبنا مليتة بفضائلهم ومناقبهم؟ فأجاب الخطيب قائلاً: هل تريد أن يتحول النس إلى الشيعة؟!

فاسأل أيّها القارئ الكريم أثمّة الجمعة هذا السّوال: ما هو الضّرر في اعتناق المسلمين مذهب أهل البيت إذا كان حقاً؟ ثمّ على إخواننا أهل السّنة أن يسألوا أثمّة الجمعة: هل بقاؤنا على مذهب السّنة يفرض علينا الامتناع عن ذكر فضائل

<sup>(</sup>١) - سورة المائدة: ٥٦ .

آل بيت رسول الله على والابتعاد عنهم؟ وبالتّالي نسأل إخواننا أهل السّنة: هل بقاؤكم على مذهبكم يفرض عليكم الابتعاد عن أهل بيت النّبي الله والامتناع عن ذكر فضائلهم في كتبهم.

وليس هذا إلاّ تغطيةً للحقّ وإبعاد المسلمين عن طريق النّبوّة والرّسالة .

وحاصل البحث أنّ المراد من أولي الأمر ليس حكّام الجور، كما هو معتقد أهل السنّة، لأنّ الله لا يأمر الإنسان بإطاعة الفسّاق والفجّار، كما يؤكّد على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ يسأَمُرُ بِسالَعَدْلِ والإحْسسانِ ('')، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاف مَسهِينَ ('')، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاف مَسهِينَ (''')، إلى غير ذلك من الآيات النّاهية عن طاعة الطفاة والعصاة فإن حكّام المسلمين على ما سجّل في التّاريخ كانوا من الطّغاة والعصاة.

# عليّ ﷺ وآية الولاية

الثّانية: قوله تعالى: ﴿إِلَمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَثُوا الّذِيــــنَ يُقِيمُـــونَ المُعَلّاةَ وَيُؤثُونَ الزّكاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ﴾ . ونزول هذه الآية في عليّ بن أبي طـالبﷺ متّفق عليه بين السّنّة والشّيعة، فنكتفي بذكر ما ورد من طريق أهل السّنّة .

قال أبو ذرّ الغفاري: سمعت رسول الله يقول: علي قائد السبررة، وقساتل الكفرة، منصور من نصره، مخلولٌ من خلك. أمّا إنّي صلّيت مع رسول الله على وما صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد، فرفع السّائل يده إلى السّماء وقال: اللّهم اشهد إنّي سألت في مسجد رسول الله على فلم يعطني أحدً

<sup>(</sup>١) - سورة النّحل: ٩٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - سورة القلم: ٨.

<sup>(</sup>۳) - سورة القلم: ١٠.

 <sup>(3) -</sup> سورة المائدة: ٥٥.

شيئاً وكان على راكعاً فأوما إليه بخنصره اليمني، وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي عليه، فلما فرغ من صلاته رفع النبي عليه رأسه إلى السَّماء وقال: «اللَّهمّ إنّ موسى سألك فقال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيهِ وَيَسَّرُ لِسَي أَمْريهِ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِساني يَفْقَهُوا قَوْلِيهِ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِيهِ هـارُونَ أخِيهِ أشدُدْ بهِ أزْري وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي)(١)، فانزلت عليه قرآناً ناطقـــاً (سَنَشُــةُ عَصُدَكَ بَأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُما سُلْطاناً (٢). اللَّهمّ وأنا نبيّ ال وصفيسك فاشسرح لي صدري ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً، واشدد به ظهري»، قـال أبو ذرّ: فوالله ما أتمّ النّبي على هذه الكلمة، حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله تعالى فقال: يا محمد: اقرأ: ﴿ إِلَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ... ﴾ . فهذه الرَّواية تؤيَّد ما يقوله الإماميّة من أنّ المراد من حديث المنزلة ، أعنى قول النّبي على السَّت المراد من حديث المنزلة ، متى بمترلة هارون من موسى إلا آله لا نبي بعسدي» هيو الإمامة والخلافة حيث أثبت النبي على الله على جميع مراتب هارون من موسى واستثنى النبوة فقط، ومن المعلوم أنّ من جملة منازل هارون من موسى أنّه كان خليفة له. وحديث المنزلة صحيح عند أهل السُّنة لأنه ممَّا صحَّحه الإمامان البخاري ومسلم.

فلا يبقى مجالً للتَغطية بأن يقال: إنّ حديث المنزلة لا يرتبط بأمر الخلافة ثمّ الاستدلال بهذه الآية على خلافة عليّ بن أبي طالب على يتوقّف على أمور:

الأول: إنَّ كلمة ﴿إِلَمَّا﴾ للحصر، إذ لو لم تكن للحصر لم يتمَّ افتخاره ﷺ.

النَّافي: إنّ المراد بالولي هو الأولى بالتَصرف لا النّاصر لأنّ النّصرة لا تختص بالمذكور في الآية. وعا يؤيد كون الولي بمعنى الأولى بالتّصرف وحدة السّياق لأنّ الله والرّسول ومن جمع بين الزكاة والركوع في آية واحدة، فتكون ولاية الجميع

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - سورة طه: ۲۵-۳۲.

<sup>(</sup>٢) - سورة القصص: ٣٥.

بمعنى واحد. ومن البديهي أنّ ولايـة الله والرّسول إنّمـا هـي بمعنى أولى بـالتَصرف فيجب أن يكون هذا المعنى بالذّات مراداً من ولاية من جمع بين الوصفين .

القسالت: إنّ المراد بالذين آمنوا في الآية هو بعض المؤمنين، أعني من جمع الوصفين. والمراد من ذلك البعض هو عليّ بن أبي طالب عليه .

ونتيجة هذه الأمور، إنّ عليّ بن أبي طالب على هو أولى بالتصرف بمقتضى الآية، فإذا كان أولى بالتصرف، لكان إماماً، إذ لا نعني بالإمام إلاّ ما هو مفاد الآية المباركة. ومن هنا ظهر فساد ما ذكره الرّازي في تفسير الولاية، حيث فسّرها بمعنى النّاصر، وليس هذا التّفسير إلاّ تغطية للحقّ.

### عليّ على وآية (كُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

الغالثة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ كُونُوا مَعَ الْصَادِقِينَ ( ( ). ومن البديهي أنّ الصّادقين هم رسول الله شخص والم الله والمدرد عدم الكذب في القول وطهرهم تطهيراً ، إذ ليس المراد من الصّدق في الآية مجرد عدم الكذب في القول والحديث ، وإنّما المراد به الصّدق في القول والعلم والعمل الّذي يؤهل صاحبه الإمامة النّاس واقتدائهم به ، والصّدق بهذا المعنى يختص بالمعصومين . ثمّ عليّ بن أي طالب على قد ادّعى الإمامة وامتنع عن البيعة ، فهو صادق في دعواه . والمراد بالكون معهم ليس هو الحضور الخارجي بالضرورة بل المراد هو وجوب متابعتهم في أقوالهم وأفعالهم ، ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الآية هو عصمة الصّدقين ، وذلك لقبح الأمر باتباع من لا تؤمن عليه مخالفة الله عمداً أو خطأ . فإذا أفادت الآية عصمة أمير المؤمنين عمن الإجماع ، مع أنّ الأمر باتباع الأمّة لشخص على الإطلاق ظاهر في الصّحابة بالإجماع ، مع أنّ الأمر باتباع الأمّة لشخص على الإطلاق ظاهر في إمامته لهم .

<sup>(</sup>١) - سورة التّوبة: ١١٩.

على 🥮 وآية الاعتصام ..........(٥٥)

ومن هنا يظهر بطلان القول بحمل الصّادقين على مطلق المهاجرين والأنصار، أو على خصوص الثّلاثة الذين تخلّفوا في غزوة تبوك، وذلك لعدم عصمة هؤلاء، فليس المراد من الصّادقين إلاّ أهل البيت، ويؤكّد على ذلك ما ورد عن طريق أهل السّنة، من أنّ المراد بالصّادقين آل محمّد (1)، أو محمّد وعلي (7)، أو علي بن أبي طالب (10).

ونتيجة البحث أنه يجب أن يكون الحاكم في المجتمع الإسلامي معصوماً أو من يكون مأذوناً من قبّله. وهذا هو الميزبين النظام الإسلامي والأنظمة المعاصرة، حيث يكون الحاكم فيها من الكاذبين، لأنّ السياسة في الأنظمة المعاصرة ليست إلاّ الكذب والخدعة والتّدليس والتّغطية.

# عليّ ﷺ وآية الاعتصام

الرّابعة: قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَبِيعاً وَلا تَفرَقُسوا ﴾ في والمراد من الحبل ما يتوصل الإنسان به إلى الله ويتقرّب به إليه تعالى، فينطبق على الإسلام وينطبق أيضاً على من يقود المسلمين، لأنّ الإسلام عبارة عن دين ودولة، فمفاد الآية أنّ المسلمين ماداموا أتباع قيادة واحدة معصومة كمحمد وآله على معصمين بحبل الله تعالى .

نعم، قال أكثر المفسرين: إنّ المراد بالحبل هو الإسلام والدّين ومعنى الآية عجموعها أنّ المسلمين ماداموا أتباع دين واحد ورسول واحد وكساب واحد، فعليهم جميعاً أن يراعوا هذه الرّابطة الدّينية، الّتي هي أقوى من الرّابطة النّسبية، وأن يحرصوا عليها، وأن يعملوا بموجبها ولا يتفرّقوا شيعاً وأحزاباً وكيف كان،

<sup>(1) - «</sup>فرائد السمطين» تأليف شيخ الإسلام الجويني الشافعي: ج١ ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) - «تفسير الدّرّ المنثور» للسّيوطي: ج٣ ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) - «الدر المنثور»: في ذيل الآية المباركة .

<sup>(</sup>t) - سورة آل عمران: ١٠٣.

(۲۸) ...... الخلافة

فلا تنافي بأن يكون المراد بالحبل الإسلام ومن يقود المسلمين معاً.

ويؤكّد على ذلك ما ورد من طريق أهل السنّة من أنّ المراد من الحبل هو علي بن أبي طالب على قال القندوزي الحنفي: أخرج صاحب المناقب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس (رضي الله عنهما) قال: كنّا عند النّبي فله إذ جاء أعرابي ققال: يا رسول الله سمعتك تقول: واعتصموا بحبل الله، فما حبل الله الّذي نعتصم به؟ فضرب النّبي فله يده في يد علي وقال: «مَسْكوا هَذا هو حبل الله المتين»(۱).

# عليٌ رضي الظَّالِمِينَ ﴾ علي الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ ﴾

الخامسة: قوله تعالى: ﴿إِلِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرَّيْتِي قَــــالَ لا يَنــــالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَه<sup>(٣)</sup>.

تقريب دلالة هذه الآية أنّـها قد منعت إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أنّ الشّرك وعبادة الصّنم من أعظم الظّلم، كما قالُ تعالى: ويسا بُنَسيّ لا

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودّة»: ج1 ص١١٨.

<sup>(</sup>۲) - «سفينة البحار»: ج۱ ص۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) - سورة البقرة: ١٢٤.

عليّ 🥮 وآية ﴿لا يَنالَ عَهَديَ الظَّالَمينَ﴾.....

تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١). فقوله تعالى: ﴿لا يَنالُ عَسهادِيَ الظَّسالِوينَ استجابة من الله لإبراهيم أن يتخذ أثمة من ذريته على شرط أن يكونوا مثله أوفياء أتقياء، لأنّ الهدف من الإمام أن يمنم المصية، فكيف يكون عاصياً؟!

وقد عرفت أنَّ هذه الآية تدلُّ على عصمة الإمام، فيكون الإمام من لا يرتكب المعصية من أول عمره إلى آخره.

ويدل على ذلك ما رواه أهل السّنة عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله على: «انتهت الدّعوة إليّ وإلى عليّ، لم يسجد أحدنا قطّ لصنم، فاتّخذي نبيّاً واتّخذ عليّاً.
وصيّاً (٢٠).

وفي تفسير البرهان عن أمالي الشيخ عن ابن مسعود: «قال: قال رسول الله الله الله الله عن ابن مسعود: «قال: قال رسول الله الله عن وجل إلى إبراهيم: فإلى جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً والستخف إبراهيم القسرح، أوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم القسرح، فقال: يا ربّ ومن ذريّق الممة مثلي؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم إلى لا أفي بسه لك عهداً، قال: يا ربّ ما العهد الذي لا تفي في به؟ قال: لا أعطيك عهداً لظالم مسن ذريتك، قال: يا ربّ ومن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصسم من دوي، لا أجعله إماماً ولا يصلح أن يكون إماماً قال إبراهيم: «اجبني وبني أن نعيسه الأصنام ربّ إلهن أضللن كثيراً من التساس». ومن شمّ قال النبي في : «فانسهت المتعوة إلى وإلى الحي على، لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذي الله ليسياً وعليساً

<sup>(</sup>۱) - سورة لقمان: ۱۳ .

<sup>(\*) -</sup> في «المناقب» لابس المغازلي: ص٢٧٦، وفي «مناقب الترمذي» طبع يومباي: ص ٤١، و و «نفسير اللوام»: ج١ ص ٢٤٠ طبع لاهور.

<sup>(</sup>r) - «تفسير البرهان»: ج١ ص١٥١.

ثم قال: ومن طريق المخالفين ما رواه الشافعي ابن المفازلي في كتاب المناقب بإسناده يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله فله: أنا دعوة أبي إبراهيم قلت: يا رسول الله كيف صرت دعوة إبراهيم أبيك؟ وساق الحديث السابق بعينه إلى قوله فله: فانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط، فاتخذني نبياً واتخذ علياً وصياً. وبهذا سقط قول بعض حيث قال: لم أظفر باستدلال النبي فله على عدم نيل الظالم للخلافة. لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وسقط أيضاً قول بعض علماء أهل السنة حيث قال: ليست الرواية المذكورة موجودة في كتب أهل السنة.

ثمّ إن المراد بانتهاء الدّعوة إليهما وصولها إليهما لا انقطاعها عندهما فالآية لا تنفي إمامة سائر الأثمة ﷺ.

فدلالة الآية المذكورة بضميمة الحديث على إمامة علي الله واضحة غير قابلة للإنكار أصلاً.

# علي على الله وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ

السادسة: قوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَهُ (١٠ أي عن ولاية علي بن أبي طالب عن أبي سعيد أبي طالب السنة . أخرج الدّيلمي عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله على قال: وقفوهم إنّهم مسؤولون . أي عن ولاية علي وأهل البيت . لأنّ الله أمر نبية على أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرّسالة أجراً إلاّ المودّة في القربى . والمعنى أنّهم يسألون: هل والوهم حقّ الموالاة كما أوصاهم النّي على الله المودّة أنهم يسألون . هل على المودّة في الموالاة كما أوصاهم النّي الله المودّة في ا

عن أبي نعيم أخرج بسنده عن الشّعبي عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس (رضي الله

<sup>(</sup>١) - سورة الصَّافات: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) - «الصّواعق المحرقة» لابن حجر الشّافعي: ص١٧٩ .

عن الحمويني بسنده عن مالك بن أنس عن جعفر الصادق عن آبائه عسن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم) عن النبي شخف قال: «إذا جمع الله الأولين والآخريس يوم القيامة، نصب الصراط على جهنم لم يجز عنها أحد إلا من كانت معه بسسواءة بولاية على بن أبي طالب» (٣).

الحمويني بسنده عن داود بن سليمان، قال: حدثني علي الرّضاعن آبيه عن آبائه عن علي الرّضاعن آبيه عن آبائه عن على بن أبي طالب (رضي الله عنهم) عن النّبي الله قال: «إذا كان يسوم القيامة لم تزل قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيمسا أبلاه وعن ماله من أبن اكتسبه وفي ماذا أنفقه وعن حبّنا أهل البيت» (1).

عن موفق بن أحمد بسنده عن الحسن البصري عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله عنه : «إذا كان يوم القيامة ، يقعد علي على الفردوس وهسو جبل قد علا على الجنّة وفوقه عرش ربّ العالمين ، ومن سفحه تتفجّر أفسار الجنّة، وتتفرّق في الجنان ، وعليّ جالسّ على كرسي من نور يجري بين يديه التسسنيم ، لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه سند بولاية عليّ وولاية أهل بيته ، فيدخل محبيسه الجنّسة ومغضه التار» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي : ج١ ص١١٢ .

<sup>(</sup>٢) - نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) - «ينابيع المودة»: ج١ ص١١١.

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودة»: ج1 ص١١٢.

<sup>(°) - «</sup>ينابيع المودة»: ج1 ص١١٣.

(٩٠).....

والرّوايات وإن كانت كثيرة ، إلا إنّا اكتفينا بهذا المقدار تجنباً عن التّطويل . وهذه الرّوايات ذكرتها ونقلتها عن أهل السّنة ، ومع ذلك يقول بعض أهل السّنة . ليست الرّوايات المذكورة من أهل السّنة . وليس هذا الكلام إلاّ كذباً صريحاً وتغطية لحق آهل الرّسالة . ثم ذكر ذلك البعض توجيها للرّوايات المذكورة ، حيث قال : لو صحّت هذه الرّوايات لدلّت على أنّ علياً من أولياء الله تعالى ، فالولي . هو الحبّ المطيع ، فلا علاقة لهذه الرّوايات بمسألة الخلافة .

ومن البديهي أنّ هذا التّوجيه أكثر شناعة من إنكاره تلك الرّوايات، الأنّ العبد في موقف القيامة مسؤول عن أعماله، وكون عليّ وليّ الله، أعني الحبّ المطيع، ليس من جملة أعمال العبد حتى يسأل عنه.

علىَّ ﷺ وآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي...﴾

ونزول هذه الآية في علي بن أبي طالب شكم متفق عليه بين السّنة والشّيعة ، ذكر التّعلبي في تفسيره ، وابن عقبة في ملحمته ، وأبو السّعادات في فضائل العسرة الطّاهرة ، والغزالي في الإحياء بأسانيدهم عن ابن عبّاس وعن أبي رافع ، وعن هند بن أبي هالة ربيب النّبي في : «أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل : إلى آخيست بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه ، فأيك ا يؤلسر أخساه عمسره فكلاهما كرها الموت ، فأوحى الله إليهما : إلى آخيت بين علي ولتي وبين محمّد لبيّسي فكلاهما كرها الموت ، فأوحى الله إلى قراش التي في يقيه بمهجته ، اهبطا إلى الأرض

<sup>(</sup>١) - سورة البقرة: ٢٠٧.

عليّ 🗯 وَآية ﴿وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي...﴾.....

واحفظاه من عدوّه، فهبطا فجلس جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجعسل جبرائيل يقول: بنخ بنخ ، من مثلك يابن أبي طالب، والله عسر وجسل يسساهي بسك الملائكة»(١) . فأنزل الله: ﴿ وَمِنَ النّاس . . ﴾ .

موقق بن أحمد بسنده عن حكيم بن جبير عن علي بـن الحسين (رضي الله عنهما) قال: إنّ أوّل من اشترى نفسه ابتفاء مرضاة الله هـو عليّ بـن أبـي طالب (كرّم الله وجهه) وقال عند مبيته على فراش رسول الله شعراً:

ومن طاف بالبيت العتيق ويسالحجر فنجاه ذو الطول الإلسه مسن المكسر موقسى وفي حفظ الإلسه وفي السّستر وقد وطنت نفسي على القتل والأسر<sup>(۲)</sup>

وقيت بنفسي خير من وطساً الـثرى رسـول إلـه خساف أن يمكـروا بـه ويسات رســول الله في الغــار آمنــا وبت آراعيهم وما قسد يبيتــوا لــي

وفي كتاب الخوارزمي، نزل جبرائيل صبيحة الغاد فرحاً فقال النّبي ولله به الرحاً؟ قال: وكيف لا أفرح وقد قرّت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيّك وإمسام أمّتك عليّ بن أبي طالب، باهي الله بعبادته البارحة ملائكته وحملة عرشسه؛ فقسال: انظروا إلى حجّتي في أرضي بعد نبتي، وقد بذل نفسه وعفّر في التراب حدّه تو اضعساً لعظمتي أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريّتي. وما امتحن الله خاصة ملائكته بذلسك إلا وقد علم من حالهم عدم صبرهم على هذه المهالك لم تقدم على فعله فيقرّون أنسسه ليس فيهم كمثله (؟).

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج۱ ص۹۰، و «أسسد الفاسة»: ج٤ ص ٢٠٠، و «أسسد الفاسة»: ج٤ ص ٢٠٠، و «مسئد أحمسد»: ج١ ص ٢٠٤، و «مسئد أحمسد»: ج١ ص ٢٠٢، و تفسير الطبري: ج٩ ص ١٤٠٠،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - «ينابيع المودة»: ج1 ص. ٩٠.

<sup>(</sup>٣) - «الصراط المستقيم» تأليف العاملي: ج١ ص١٧٤.

إنّ دلالة هذه الآية بضميمة ما ورد في شأن نزولها على خلافة عليّ بن أبي طالب واضحة غير البلة للإنكار، فكيف لا يكون من يباهي به الله ملائكته خليفة رسول الله عليه؟

ولا يخفى أنّ مبيت على على الله وزن بأعمال الخلائق لرجّح عليها، لأنّه سبّب عاد نبيّها.

ومن هنا يظهر بطلان ما قيل من عدم دلالة هذه الآية على فضل علمي على المنه على جميع الأمة ، وذلك لأمرين:

الأوّل: إنّ النّبي ﷺ كان قد أخبر عليّاً وبشّره بأنّ المشركين لا يصلون إليه، فكان عليّ يعلم أنّه لا يصيبه مكروه من المشركين فحيننذ لا فضيلة له.

النَّاني: إنّ آية الغار تدلّ على فضل أبي بكر كما تدلّ آية ﴿وَمَنْ يَشُوي نَفْسَــهُ ﴾ على فضل علي على فضل علي الله أزيد على فضل الله أزيد منه و أن الم نقل الله أزيد منه . إنّ آية الغار ، وهي قوله تعالى: ﴿ اللهِ النَّيْنِ إِذْ هُما فِي الغار إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنا فَالزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ (١ ) ، يدلّ على فضل أبي بكر في ستّة مواضع:

الأوّل: إنّ الله تعالى ذكر نبيّه ه الله وذكر أبا بكر معه، فجعله ثانيه، فقال: (ثانيّ النَّيْنِ).

النَّانين: إنَّ الله تعالى وصفهما بالاجتماع في مكان واحد، تأليفاً بينهما فقال: ﴿إِذْ هُما فِي الغارِ ﴾.

الْعَالَث: إنَّ الله أضافه إليه بذكر الصّحبة ليجمع بينهما فيما يقتضي الرّببة فقال: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ .

الرَّابع: إنَّه أخبر عن شفقة النَّبي عليه عليه ورفقه به، لموضعه عنده فقال: ﴿ لا

<sup>(</sup>١) - سورة التوبة: ٤٠ .

الخامس: إعلامه أنّه أخبره أنّ الله تعالى معهما على حدّ سواء، ناصراً لهما، ودافعاً عنهما، فقال: ﴿إِنَّ الله مَعَنا﴾.

السّادس: إنّه أخبر عن نزول السّكينة على أبي بكر، لأنّ الرّسول على لم تفارقه السّكينة قطّ، فقال: ﴿فَالْزِلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ .

ويدل على بطلان هذين الأمرين:

أوّلاً: إنّ النّبي الله له يبشّر عليّاً الله بعدم وصول المشركين إليه. نعم، في بعض الرّوايات كرواية ابن المفازلي حيث جاء فيها: «لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله»، وهذا لا جزم فيه لتعليقه بالمشيئة.

وثانياً: إنَّ الدَّلالة على بطلان الأمر النَّاني واضحة كالشَّمس.

لأنّ ما تقدّم في الموضع الأول من أنّ الله ذكر نبيّه هلله وجعل أبا بكر ثانيه لا يدلّ على فضيلة أبي بكر أصلاً، لأنّه إخبار عن عدد، أعني أنهما كانا اثنين، ونحن نعلم ضرورة أنّ مؤمناً وكافراً اثنان كما نعلم أنّ مؤمناً ومؤمناً اثنان.

وكذلك ما في الموضع الثّاني، حيث وصفهما بالاجتماع في المكان، لأنّ الاجتماع في المكان، لأنّ الاجتماع في المكان لا يدلّ على الفضيلة، فإنّ المكان يجتمع فيه المؤمن والكافر، كما يجتمع فيه المؤمن والمؤمن، والمعلوم من التّاريخ أنّ سفينة نوح على قد جمعت النّبي على والشيطان والبهيمة.

وأمّا ما في الموضع الثّالث، حيث جعل أبو بكر صاحب النّبي هي الهو أضعف من الفضلين السّابقين، فإنّ الصّحبة كما تجمع المؤمن والكافر، كذلك تجمع العاقل وغير العاقل.

والدّليل على ذلك كلام العرب، حيث إنّهم جعلوا الحمار صاحباً فقالوا: إنّ الحمار مع الحمار مطيّة فإذا خلوت بعه فبشس الصّاحسب

وقد سمّوا الجماد مع الحيّ أيضاً صاحباً، قال الشاعر:

زرت هنداً وذاك بعد اجتنباب ومعني صاحب كتوم اللسان

يعني به السيف.

ثمّ قوله : ﴿لاَ تَحْزَنُهُ يدلّ على منقصة لأبي بكر، فإنّ نهي النّبي ﷺ أبا بكر عن الحزن كاشف عن أنّ الحزن الواقع عن أبي بكر كان معصية .

والمراد من قوله: ﴿إِنَّ اللهِ مَعَنا﴾ هو النّبي فقط أو مع عليّ بن أبي طالب، فقد أخبره وأعلمه أنّ الله معه خاصة وعبّر عن نفسه بلفظ الجمع ، كما أطلق الجمع على الواحد في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ لَزَّلْنَا اللّهُ كُورَ وَإِلَا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١).

وقد قيل: إنّ أبا بكر قــال: يــا رســول الله، إنّ حزنــي علــى أخيــك علــيّ بــن أبــي طالب ما كان منه، فقال النّبي ﷺ: «إنّ الله معنا»، أي معي ومع أخي عليّ بــن أبــي طالب.

أمّا ما في الموضع السّادس من دعوى نزول السكينة على أبي بكر يسـتلزم كفر من يدّعيه، لأنّ الّذي نزلت السكينة عليه هـو الّـذي أيّـده الله تعـالى بجنـوده كمـا يظهر من قوله: ﴿فَالْوَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عليه وَآيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها﴾.

فلو كان أبو بكر هو صاحب السّكينة لكان هو صاحب الجنود، فيلزم إخراج النّبي ﷺ من النّبوة، وهو كفر".

عليّ ﷺ وآية التّطهير

النَّامنة: قوله تعالى: ﴿إِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ النَّيْتِ وَيُطَــهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾(\*\*).

<sup>(</sup>۱) - سورة الحجر: ٩.

 <sup>(</sup>۲) - سورة الأحزاب: ۳۳.

وقد روى أهل السّنّة متواتراً بأسانيد عديدة (١٠) ، أنّها نزلت في عليّ وفاطمة والحسين والحسين .

وكذا روي متواتراً عن أهل البيت على تزول آية التّطهير في فضل أصحاب الكساء في بيت أمّ سلمة.

إذا مفاد الآية عصمتهم على من جميع الأرجاس. ومن البديهي أن المعاصي بما فيها الكلب رجس فالعصمة بهذا المعنى تستلزم وجوب الإطاعة ، فتجب إطاعة أهل البيت، وقد ثبت بلا خلاف أن علي بن أبي طالب ادعى الخلافة لنفسه ، فيكون صادقاً في قوله ، وبالتالي فالخلافة حق له فقط .

### على الله وآية التّبليغ

<sup>(۲)</sup> - سورة الماثدة : ٦٧ .

التاسعة: قوله تعال: ﴿ وَا آيُهَا الرَّسُولُ بَلُّعْ مَا أَلْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلْ فَمسا بَلَّعْتَ وسالته وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي القَوْمَ الكافِرِينَ (1).

وهذه الآية، وإن وقعت في سياق آيات تتحدّث عن أهل الكتاب، ولذا قال المفسرون من أهل الكتاب، ولذا قال المفسرون من أهل السلام لأهل الكتاب لا تبليغ خلافة علي بن أبي طالب عنه الآية لا ترتبط بأمر الخلافة أصلاً. إلاّ أنّ التّبر في نفس الآية، وفيما ورد من طريق أهل السّنة في شأن نزولها، يوجب اليقين بأنّ ما ذكره أهل السّنة في تفسيرها وفي نزولها ليس إلاّ تغطية للحقّ. وذلك

<sup>(1) -</sup> فراجع «صحيح مسلم» في كتاب فضائل الصحابة ، بساب فضائل أهدل البيت: ج٧ ص ١٩ ، و ١٩٢٧ ، و«الدّر المشور» ص ١٩٠ ، و«شواهد التّنزيل» للحافظ الكبير الحنفي: ج٢ ص ١٩ ، و ١٩٨ ، و«الدّر المشور» للمسيوطي: ج٥ ص ١٩٨ ، و«مجمع الزّوائد» للحافظ المهيثمي: ج٩ ص ١٩٢ و (١٩٦ ، و«مسند أحمد»: ج١ ص ٢٣٠ ، وج٤ ص ١٩٠ ، والطّبري في تفسيره: ج٢٢ ص ١٩٥ وو و٧ ، والنّسائي في خصائصه : ص٤ ، والقندوزي الحنفي في «ينابيع المودة»: ج١ ص ١٠٠ .

لأنّ قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ عِلَى آهِميَّة الحَكَم المنزل الَّذي أمر النّبي ﷺ بتبليغه، ويدلّ على أنّ في التّبليغ مخافة الخطر على نفس النّبي ﷺ أو على دين الله.

ومن البديهي أنَّ الخطر المذكور لم يتوجَّه إلى النَّبي الله من أهل الكتاب حتَّى يستدعى وعد الله بالعصمة منهم، بل المعلوم من حال النِّي عَلَيْهُ أنَّه قد بلَّغ ما أمر بـــه لأهل الكتاب، حتى في أوائل هجرته إلى المدينة وعند حدة اليهود وشدتهم، حتى انتهى إلى وقائع خيبر وغيرها. وقد قام النّبيّ ﷺ بتبليغ ما هو أشدّ من ذلـك، وهـو تبليغ التّوحيد ونفي الوثنيّة إلى كفّار قريش ومشركي العرب، وهم أغلظ جانباً، وأشدَّ بطشاً، وأسفك للدَّماء، وأفتك من اليهود وسائر أهل الكتاب. هذا مع أنَّ اليهود حين نزول سورة المائدة وآياتها قمد كسرت شوكتهم وخمدت نيرانهم، فلا معنى لخوف رسول الله منهم في دين الله ، بل دخلوا يومئذ في السّلم وقبلوا الجزية ، فلا معنى لتقريره تعالى لنبيِّه خوفه منهم، ولا معنى أيضاً لاضطراب النِّبي علله في تبليغ أمر الله إليهم. فحينفذ لا ينبغى الشك في أنّ الآية لا تشارك الآيات السّابقة عليها واللاّحقة لها في سياقها، بل هي آية مفردة نزلت في تبليغ أمر الخلافة، وهي ظاهرة في أنَّ هناك أمراً هاماً، قد أمر الله نبيه بتبليغه إلى النَّاس، وكان النَّبي يخافهم لأنَّه ثقيل على أنفسهم، فتأخَّر، وينتظر الظّروف المناسبة تجنّباً عن الاصطدام بالمنحرفين.

لكنّ الله تعالى حثّه على التّبليخ حالاً، ودون أن يحسب حساباً لأيّ اعتبار، بل وعد عصمته عن كل مكروه بقوله: ﴿وَاللهَ يَقْصِمُكَ مِنَ النّساسِ﴾ وهددّه على التّرك بقوله: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّفْتَ رِسالتهُ﴾.

فلا يكون المراد من الأمر المهمّ الّذي أمر النّبي ﷺ بتبليغه إلاّ ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ، كما يقول به الإماميّة .

نعم، كان النّبي على يخشى إذا نصّ على خلافة عليّ أن يتّهم بالماباة والتّحيّر

على 📽 وآية التّبليغ .........(٧٧)

لصهره وابن عمه، كما وقع هذا الاتهام من الفهري، ويخاف النبي على الله أن يتخذ المنافقون من هذا النصّ مادة للدّعاية ضدّه والتّشكيك في نبوته وعصمته.

ومن البديهي أنّ مشل هذه الدّعاية يتقبلها البسطاء والسّدج من المؤمنين عن المنافقين، وهم أشد خلق الله فتكا بالإسلام والمسلمين، والتّاريخ الإسلامي حافل بمكرهم، والآيات القرآنية ناطقة بحيلهم ومؤامراتهم. ويؤكّد على ما ذكرنا من خوف النّبي فله من المنافقين ما سجله التّاريخ عن النّعمان بن الحارث الفهري، حيث كان معادياً لعلي بن أبي طالب فله وحاقداً على أهل البيت فقد مرّقه الحقد حينما بلغه حديث الغدير وتعبين النّبي فله علياً فله خليفة بعده، فأتى رسول الله فله لكي ينتقد على هذه الخطوة المباركة، وقال عند وصوله إلى النّبي فله: يا محمد، أمرتنا أن نشهد أن لا إنه إلا الله فقبلنا، وأمرتنا أن نشهد أنك رسول الله فقبلنا، وأمرتنا بالصّلاة والزكاة والصّوم والحج فقبلنا، ثمّ لم ترض حتّى أخذت بعضد ابن عمّك وفضلته علينا، فقلت: من كنت مولاه، فعلى مولاه فهذا شيء منك أم من الله؟

<sup>(1) -</sup> سورة المعارج: ١.

محمد أمرتنا...إلخ»(١).

ومن هنا يتضع بطلان كلام بعض أهل السّنة حيث قال: «إنّ الآية أجنبيّة عن خلافة عليّ بن أبي طالب، وإنّ الشّيعة تجعل القرآن كتاباً حزبيّاً لهم، فيجعلون آية التّبليغ خاصّة بالولاية، مع أنها عامّة آمرة بتبليغ كلّ الدّين»(٢).

إذ لو كانت آية التبليغ أجنبية عن مسألة الخلافة، لكانت آية السَّورى أجنبية عنها بطريق أولى، لأنها ليست في مقام تشريع الخلافة بإجماع المسلمين جميعاً، بل آية الشورى ناظرة إلى مدح التشاور في الأمور العامة، كما يؤكّد على ذلك ما قيل في سبب نزول الآية الكريمة، من أنّ الأنصار كانوا قبل قدوم النبي الله إلى المدينة المنورة إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه، ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به.

ومن هنا يتوجّه كلام بعض أهل السّنة عليهم، حيث جعلوا آية الشّورى خاصّة بالخلافة، فجعلوا القرآن كتاباً حزبياً لهم، مع أن آية الشّورى لا ترتبط بمسألة الخلافة، ثمّ قول البعض بأن آية التبليغ آمرة بتبليغ كلّ الليّين مخالف للضّرورة والوجدان، لأنّ النّبي على قد بلّغ الدّين تدريجاً، حيث اكتفى في أول الدّعوة بقوله على: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». فتبليغ كل الديّين، إنّما كان بالقرآن كله لا باية التبليغ، إلا أن يقال: إنّ مراده أنّ النبي على قد أمر في الآية المذكورة بتبليغ الديّن كله تدريجاً، فيقال بأنّ ذلك يستدعي أن تكون آية التبليغ أول آية نزلت على الذبي المنوري البطلان.

<sup>(</sup>۱) - «تفسير القرطبي» في تفسير الآية ، و«تفسير غريب القرآن» للحافظ الهروي في تفسير الآية ، و«تذكرة الخواص» لابن الجوزي الحنفي ، ص٣٧، و«الفصول المهمة» لابن الصباغ المالكي: ص٤١، و«الفسول المهمة» لابن الصباغ المالكي: ص٤١، و«قرائد السّمطين» لشيخ الإسلام الشّافعي: ج١ ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) - «مسألة الإمامة» تأليف محسن عبد النَّاظر: ص٢٦٤.

عليّ 🥮 وآية الإكمال.............(٩٩)

### على الله وآية الإكمال

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱلْمَمْـــــتُ عَلَيكـــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِسْلامَ دَيناً ﴾ (١).

وقد اتفقت الإمامية على نزول هذه الآية الكريمة في يسوم الغدير بعد إبلاغ النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله على أبي طالب، وقد وافق الإمامية على ذلك كثير من علماء التفسير وأثمة الحديث وحفظة الآثار من أهل السنة (١٦).

فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر على إكمال المدين وإتمام التعمة ورضب السرّب برسائتي، والولاية لعليّ بن أبي طالب من بعدي»، ثمّ قال: «من كنت مولاه، فعلسيّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خدله به قال السّيوطي في الدّر المنثور: «إنّه آخرج ابن مردويه وابن عساكر عن آبي سعيد الحدري، قال: لما نصب رسول الله ﷺ علياً يوم غدير خمّ، فنادى له بالولاية، هبط جبرائيل عليه بهذه الآية: ﴿ الْمُؤْمَ أَكُمُ مُلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ . . ﴾».

<sup>(1) -</sup> سورة المائدة: ٣.

<sup>(</sup>۲) - «تذكرة الخواص» لابن الجوزي: ص ۳۱، و «فرائد السّمطين» للجويني: ج ۱ ص ۷۳، و «الدّر المنسور» للسيوطي: ج ۲ ص ۲۰۹، و «نشواهد التّنزيل»: ج ۱ ص ۱۵۱، و تفسير ابسن كثير: ج ۲ ص ۱۵، و «البداية والتّهاية»: ج ۷ ص ۳٤۹، و «مناقب الخوارزمي»: ص ۸۰، ومن آراد آكثر من هذا فليراجم كتاب الغدير: ج ۱ .

وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بسند عن أبسي هريرة قال: لمّا كان يوم غدير خمّ وهو اليوم النّامن عشر من ذي الحجّة قال النّبي على: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فأنزل الله: ﴿ أَلْيُومُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾.

وذكر البدخشي في «مفتاح النّجاة» عن ابن مردويه عن أبسي سعيد الخدري نفس الحديث بإضافة قول النّبي على المحد نزول الآية: «الله أكبر على إكمال الدّين وإتمــــام التعمة، ورضا الرّبّ برسالتي، والولاية لعليّ بن أبي طالب».

نعم، قال بعض المفسّرين من أهل السّنّة: إنّ الآية المباركة نزلت يوم عرفة، وهذا لا ينافي نزولها يوم الغدير أيضاً، بعد تأخّر النّبي على عن تبليغ أمر الخلافة إلى يوم غدير خمّ كما يستفاد ذلك من آية التّبليغ. فالقول بـنزول الآية يوم عرفة ليس إلاّ تغطية للحقّ، كما هي عادة أهل السنّة.

نكتفي بالكلام حول الآيات العشر ردا على فرية ابن تبمية ، حيث قبال: إن من حماقات الشيعة أنهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة ، حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ، لبغضهم العشرة المبشرة بالجنة ، وهم: علي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح (رضي الله عنهم أجمعين) ، ويبغضونهم إلا علي بن أبي طالب (1).

ثمّ قال: «من تعصّب الرّافضة أنّهم لا يذكرون اســم العشرة، بـل يقولـون تسـعة وواحد» (۲°).

أليس من العار على من يسمّى نفسه شيخ الإسلام أن يكذب كذباً يعرفه كلّ من

<sup>(</sup>١) - «منهاج السُّنَّة النَّبوية»: ج١ ص٩.

<sup>(</sup>۱) - «منهاج السنة»: ج٢ ص ١٤٣ .

عاشر الشّيعة. نعم، لو كانت الشّيعة طائفة بائدة لكان لهذا الكذب الشّنيع مجال.

نعم، له مثل هذه الأضاليل كثيرً يكرّدها على صفحات كتابه «مفتاح البدعة» إفكا وزوراً، ولا يعلم بأنّ وجه الأرض يزدهي بالملاين من هذه الطائفة الحقة، والمكتبات ملينة بكتبهم، ولا يعلم أنّ في قرآن الشيعة قد كرّر لفظ العشرة كقوله تعالى: ﴿وَلَكُ حَشُرَةٌ كَامِلَةٌ اللهُ عَشْر وَلَيلُكُ حَشَرة وَلَيلُكُ حَشَرة وَلَيلُكُ عَشْر وَمُن جاء بالحَسنة فَلَهُ عَشْر وُ الفالِسها (٣)، ﴿وَمَنْ جاء بالحَسنة فَلَهُ عَشْر وُ الفالِسها (٣)، وكذا قد كرّر لفظ العشرة في كتبهم في مواضع مختلفة، كقولهم: «بشر شعال من صفات الإيمان»، وقولهم: «عشر خصال من صفات الإيمان»، وقولهم: «الإيمان عشسسر درجسات»، وقولهم: «العافية عشرة أجزاء»، وقولهم: «الركسة عشرة أجزاء»، وقولهم: «الحيساء عشرة أجزاء»، وقولهم: «الحيساء عشرة أجزاء»، وقولهم: «الحيساء

اكتفينا بالاستدلال بالآيات العشرة رداً على أكاذيب ابن تيمية ، وتجنّباً عن التطويل ، والأ فليس في القرآن آية إلا علي الله أميرها وراسها ، كما قال ابن عباس : «ما أمنزل الله أية في القرآن إلا علي الله أميرها وراسها » (ق) . وهذا ما يؤكّد عليه قول رسول الله الله الله القرآن أربعة أرباع ، فربع فينا أهل البيت خاصة وربع في أعدائنا ، وربع حملال وحرام ، وربع فرافض وأحكام ، وإنّ الله أنزل في علي كراثم القرآن (1) .

قال يزيد بن رومان: «ما أنزل في حقّ أحد ما أنزل في على من الفضل في القرآن» (٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - سورة البقرة: 197 .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - سورة الفجر: 1 و ۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۲)</sup> - سورة الأنعام : ۱٦٠ .

<sup>(</sup>۱) - سورة هود: ۱۳ .

<sup>(</sup>٥) - «تذكرة الخواص» لابن الجوزي: ص٢٥.

<sup>(1) - «</sup>شواهد التنزيل»: ج١ ص٤٢ و٤٣.

<sup>(</sup>۲) - «شواهد التنزيل»: ج١ ص٤٦.

(۱۰۲) ......

# النّصوص المتواترة على خلافة عليّ 🝩

# عليُّ 🕮 وواقعة الغدير

الأوّل: واقعة الغدير، ولا شكّ في صحّتها حيث ذكرها من أثمّة أهل السّنة إمام الشّافعيّة، كما في نهاية ابن الأثير، وأحمد بن حنبل في مسنده ومناقبه، وابن ماجة في سننه، والتّرمذي في صحيحه.

وقد ذكر العلاّمة الأميني رواة حديث الغدير في الجيزء الأول مـن «موسـوعة الغدير»: (ص١٥–٨٣)، فبلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة، كلّهم من أهل السّنّة.

وملخص القصة أنَّ النِّي عَلَيْهُ قد جمع النَّاس في أرض تسمَّى بخمَّ وهي المنطقة التي تتشعّب منها الطّرق إلى المدينة والعراق ومصر واليمن، وكان وصولهم إليها في اليوم الثّامن عشر من ذي الحجّة، وكان عدد الحجيج أكثر من مائة ألف إنسان. وبينما المسيرة العظيمة تواصل المسير، إذ هبط جبرائيل الأمين من عند الله تعالى على رسول الله عليه الله عليه الكريمة: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الرَّسُولُ مُلَّعُ مَا أَلُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّسكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)، وأبلغه أنَّ الله تعالى يأمره بأن يقيم على بن أبي طالب إماماً على النّاس وخليفة من بعده ووصيّاً له، وأن يبلُّغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطَّاعة على كلِّ أحد. فتوفَّف النَّبي ﷺ عن السير، وأمر أن يلحق به من تأخّر عنه، ويرجع من تقدم عليه، فاجتمع المسلمون جميعاً حوله، وأدركتهم صلاة الظهر، فصلى رسول الله بالنَّاس، وكان الجوَّ حاراً جداً، حتى كان الرَّجل منهم يضع بعض ردائه على رأسه ويعضه تحت قدميه من شدّة الحرّ، ومُدّت ظلال لرسول الله على شجرات ووضعت أقتاب الإبل بعضها على بعيض، حتّى صارت كالمنبر، فوقف الله عليها لكي يشاهده جميع الحاضرين، ورفع صوته من الأعماق، مُلقياً فيهم خطبة بليفة طويلة افتتحها بالحمد

والثّناء علم الله تعالى، وركّن حديثه وكلامه حول شخصية على بن أبسى طالب الله المنافقة ومناقبه ومزاياه ومواقفه المشرفة ومنزلته الرَّفيعة عندُ الله ورسوله، وأمر المسلمين بطاعته وطاعة أهل بيتـه الطَّاهرين، وأكَّد أنَّهم حجـج الله وأولياؤه المقربون وأمناؤه على دينه، وأنَّ طاعتهم طاعة الله ورسوله، ومعصيتهم معصية الله، وأنَّ شيعتهم في الجنَّة ومخالفيهم في النَّار (١١)، إلى أن قال: إلى أوشك أن أدعى فأجبت، وإنَّى مسؤول وأنتم مسؤولون (٢)، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنَّك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً، قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله، وأنَّ جنَّته حقٌّ وناره حقٌّ، وأنَّ الموت حقٌّ، وأنَّ السَّاعة آتية لا ربب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلي، نشهد بذلك، قال: اللَّهِمَّ اشهد، ثمَّ قال: أيَّها النَّاس، ألا تسمعون؟ قالوا نعم، قال: فإنَّى فــرطٌّ على الحوض، وأنتم واردون على الحوض، وإنَّ عرضه ما بين صنعاء وبصـــري(٣)، فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في التّقلبين، فنادى مناد: ما الثَّقلان يا رسول الله؟ قال: النَّقل الأكبر كتاب الله، طرفُّ ممدودٌ بيد الله عزَّ وجــُــلَّ، وطرفٌ بأيديكم، فتمسَّكوا به ولا تضلُّوا، والآخر الأصغر عترتي وإنَّ اللطيف الحبـــير نبّاني ألهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فسألت ذلك لهما ربّى، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا، ثـمّ أخذ بيد عليّ فرفعها حتّى بـان بياض آباطهما، وعرفه القوم أجمعون.

فقال ﷺ: أيّها النّاس، من أولى النّاس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسـوله

(١) - «تفسير الصاف» تأليف الفيض الكاشاني: ج٢ ص٥٥ - ٦٦.

<sup>&#</sup>x27;'' – لعلَّ قوله ﷺ؛ وأنتم مسؤولون إشارة إلى قوله تعالى : ﴿وَلِلْوَهُمْ إِلَهُمْ مَسْؤُولُونَ﴾ ، أي عن ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ كما سبق هذا التُمسير عن أهل السنّة؟

<sup>(</sup>r) - بصرى: منطقة من الشَّام.

أعلم، قال. إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى هم من أنفسهم، فمن كنست مولاه فعليّ مولاه عليّ مولاه كرّرها ثلاث مرّات، وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرّات، ثمّ قال: اللّهمّ والى من والاه، وعاد من عاداه وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار، ألا فيبلّغ الشّساهد الفائب.

معاشر النّاس: إنّ الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماً، وفرض طاعته على كلّ أحسد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من صدّقه، اسمعوا وأطبعسوا، فإنّ الله مولاكم، وعلى إمامكم، ثمّ الإمامة في وُلدي من صلبه إلى يوم القيامسة، لا حلال إلاّ ما أحلّه الله ورسوله ولا حرام إلاّ ما حرّم الله ورسوله، إلى أن قال: معاشسسر الناس: هذا أخي ووصيّي و داعيي و خليفتي على من آمن بي وعلى تفسسير كتساب ربّي...

معاشر النّاس: آمنوا بالله ورسوله والنّور الّذي أُنزل معه...، النّور من الله في ثمّ في على ثمّ في النّسل منه إلى القائم المهدي...

معاشر النّاس: سيكون بعدي أنمّة يدعون إلى النّار، ويوم القيامة لا يُنصـــرون، وإنّ الله وأنا برينان منهم، إلهم والصارهم وأتباعهم في الدّرك الأسفل من النّار. ثمّ لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: ﴿ الْيُومُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ الْمَمْتُ عليكــمْ وَ وَصَيتَ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً (١٠)، فقال النّبي على الله أكبر على إكمال النّيسن وإقام النّعمة، ورضا الرّب برسالتي والولاية لعليّ بعــدي». ثمّ خطبة الغدير، وإن كانت طويلة، وقد طبعت بصورة مستقلة أيضاً، وهي مع طولها مذكورة في كتاب «الولاية في طرق حديث الغدير»، للحافظ المؤرّخ ابن جرير الطبري.

<sup>(</sup>١) - سورة الماثلة: ٣.

وبعدما نزل رسول الله من المنبر، أمر المسلمين كافّة أن يهنئوا عليّ بسن أبي طالب على الله من المنبر، أمر المسلمين كافّة أن يهنئون أمير المؤمنين ألله ومن هنّاه من الصّحابة: الشّيخان أبو بكر وعمر، كلّ يقول: بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

وهذا الحديث المتواتر المتمق عليه بين المسلمين يصرح على ولاية علي بن أبي طالب وإمامته، بحيث لا يبقى مجال للتشكيك بالتاويل.

#### حديث الغدير والتّأويل الشّائن

ومع ذلك قد حمل أهل السنة حديث الغدير على أنّ الرّسول الله إنّما أراد بيان نصرة علي للمسلمين، فيكون المولى في الحديث بمعنى النّاصر. ومن البديهي أنّ هذا التّاويل ليس إلا تغطية لحق أهل بيت الرّسالة. إذ لا يعقل أن يمنع النّبي الكثر من مائة ألف من الحجيج عن المسير، ويأمرهم بالتّوقف والنّزول على وجه تلك الرّمضاء المحرقة، ثم خطبهم عن الله تعالى في ذلك المكان الّذي منه يتفرقون، ليبلغ الشّاهد منهم الغائب، وكان غرضه من هذا أن يبين لهم أنّ علياً الله إنّما هو ناصر لهم، مع أنهم يعلمون بأنّ علي بن أبي طالب ناصر لهم وللإسلام.

فلو كان المراد بيان نصرة على للمسلمين فلماذا سألهم فقال بن الستم تشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن جنته حق وناره حسق ، وأن الموت حق والبعث حق ، وأن السّاعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور؟ ولماذا أخذ على سبيل الفور بيد علي فرفعها إليه حتى بان بياض إبطيه ، فقال: أيها النّاس إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنسست مولاه فهذا على مولاه .

ولماذا دعا بقوله: «اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر مسن نصوه، واخذل من خذله». هل ناصر المسلمين يحتاج إلى نصرتهم لو لم يكن لهم إمام

(1·7) ......

### في شؤون دينهم ودنياهم؟

نعم، إمام المسلمين يحتاج إلى نصرتهم، فعليهم أن لا يخذلوه.

فلو كان المراد بيان نصرة عليّ للمسلمين فقط، فلماذا قرن العترة بالكتاب وجعلها قدوة لأولى الألباب؟

فليس مفاد حديث الغدير إلا أنّ النّبي فله يريد أن يعيّن ويبيّن القانون والقادة، فعنى فله بالثقل الأكبر دستور الحكومة الإسلاميّة، وبالثقل الأصغر قادة المسلمين في الحكومة الإسلاميّة لأنّ النّبى فله قد خلّف الدّولة الإسلاميّة لأنّ النّبى فله قد خلّف الدّولة الإسلاميّة .

وقد أراد بقوله: «إلى مخلّف فيكم النّقلين كتاب الله وعتري». ما هو الدّستور في الحكومة الإسلامية ومن هو القائد فيها؟ فالنّاصر كالحبّ، وإن كان من معاني لفظ المولى إلاّ أنّ القرائن المتصلة والمنفصلة توكّد على أنّ المراد بالمولى من هو الفظ المولى بالتّصرف، لا الحبّ ولا النّاصر. ومن القرائن المتصلة هو قوله شاد الله الست أولى بكم من أنفسكم»، ثمّ فرّع على ذلك قوله: «فمن كنت مولاه فعلسي مولاه»، فكلمة المولى في الموردين بمعنى واحد. وهو الأولى بالتّصرف لا غير، لا النّبي شعولى المؤمنين بهذا المعنى. ومن القرائن المتصلة ذيل الحديث وهو قوله شاد ومن المعلوم أنّ هذا الدّعاء يستدعي أن يكون عليّ بن أبي طالب إماماً وقائداً لهم، فيكون الدّعاء ترغيباً لهم على الإطاعة وتحذيراً عن التمرد والمخالفة.

ومن القرائن المتّصلة هي التّهنئة والبيعة والمصافقة ، كما عرفت. وهذه الأمـور لا تلائم غير معنى الخلافة والأولويّة من المولى.

ومن القرائن المتّصلة قول النّبي على بعد بيان الولاية: «فليبلّغ الشّاهد الفسائب». كيف يمكن أن يؤكّد النّبي على هذا التّاكيد في تبليغ الغائبين أمراً يعلمه كلّ فرد منهم بالكتاب والسّنة من الموالاة والحبة والنّصرة بين أفراد المسلمين؟! الاحتجاجات من عليّ بن أبي طالب 🗯 ......

ومن القرائن المتصلة قوله على: «الله أكبر على إكمال الدّين وإتمام التعمة ورضا الرّبّ برسالق والولاية لعليّ من بعدي». فكيف يعقل أن يكون علي على السرآ ومحبّاً للمسلمين بعد النّبي على فقط !! مع أنّه كان ناصراً لهم في جميع أدوار حياته.

وآمًا القرائن المنفصلة فكثيرة، منها قصّة الحارث بن النّعسان الفهري الّتي عرفتها، وآية التّبليغ وآية الإكمال.

ومنها المناشدات والاحتجاجات من علي بن أبي طالب ﷺ وغيره.

# المناشدات من عليّ بن أبي طالب ﷺ

المناشدة الأولى: مناشدة أمير المؤمنسين عليه المنسوري. قال الخوارزمي الحنفي: أخبرني الشَّيخ الإمام شهاب الدِّين أفضل الحفاظ أبو النَّجيب سعد بن عبدالله بن الحسن الهمداني المعروف بالمروزي فيما كتب إلى من همدان، أخبرني الحافظ أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد فيما أذن لي في الرواية عنه، أخبرني الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بن عمر بن إبراهيم الطهراني سنة ثلاث وسبعين وأريعمائة ، أخبرني الإمام الحافظ طراز المحدثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني، قال الشّيخ الإمام شهاب الدّين أبو النّجيب سعد بن عبد الله الهمداني، وأخبرنا بهذا الحديث عالياً الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في كتابه إلى من أصبهان سنة ٤٨٨ عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه، حدثني سليمان بن محمد بن أحمد، حدثني يعلى بن سعد الرازي، حدّثني محمد بن حميد، حدثني زاهر بن سليمان بن الحرث بن محمد عن أبي الطَّفيل عامر بن واثلة، قال: كنت مع على في البيت يوم السُّوري، وسمعته يقول لهم: الاحتجّن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك. ثمّ قال: أنشدكم الله أيَّها النَّفر جميعاً ، أفيكم أحد وحَّد الله قبلي؟ قالوا: لا ، قال: فأنشسسدكم

الله، هل منكم أحد له أخ مثل جعفر الطّيّار في الجنّة مع الملائكة؟ قالوا: اللّهمّ لا، قال: أنشدكم الله، هل فيكم أحد له عمّ كعمّى حزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيرى؟ قالوا: اللَّهمّ لا، قال: أنشدكم بالله، هل فيكم أحد له زوجة مشل زوجتي فاطمة بنت محمَّد سيِّدة نساء أهل الجنِّسة عُسيري؟ قالوا: اللَّهمُّ لا، قال: أنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهسل الجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا، قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد نساجي رسول الله الله الله عشر مرّات قدّم بين يدي نجواه صدقسة قبلسي؟ قالوا: اللّهم لا، قال: فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله: «من كنت مولاه فعلى مولاه، اللَّـــهمّ قالوا: اللَّهم لا، قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال لـــه رسول الله على: الطّير، فأتاه وأكل معه ، غيري؟ قالوا: اللّهم لا، قال: فأنشدكم بالله، هل فيكـــم أحد قال له رسول الله على: الأعطين الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّ الله اللَّهم لا ، قال : فأنشدكم ، هل فيكم أحد قال فيه رسول الله لوفسد بسني وليعسة : «لأبعثنَ إليكم رجلاً نفسه كنفسي، وطاعته كطاعتي، ومعصيته كمعصيتي، يقتلك ...م بالسّيف» غيري؟ قالوا: اللّهمّ لا، قال: فأنشدكم الله، هل فيكم أحد قال رسسول الله: «كذب من زعم أله يحبني ويبغسض هدذا» غسيري؟ قالوا: اللَّهم لا ، قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدُّ سلَّم عليه في ساعة واحمدة ثلاثمة آلاف ملسك مسن الملاتكة، منهم جبراتيل وميكانيل وإسرافيل، حيث جنت بالماء إلى رسول الله مسسن القليب، غيري؟ قالوا: اللَّهمّ لا، قال: فأنشدكم الله، هل فيكم أحدد قدال له جبر اليل: هذه هي المواساة ، فقال له رسول الله عليه : إنَّه منَّى وأنسا منه ، وقسال

جبرائيل: وأنا منكما، غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فانشدكم الله، هل فيكم أحسد نودي من السَّماء: لا سيف إلاَّ ذو الفقار ولا فق إلاَّ على ، غيري؟ قالوا: اللَّهمّ لا ، قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد يقاتل النّاكثين والقاسطين والمارقين على لسبان النبي، غيري؟ قانوا: اللهم لا، قال: فأنشدكم الله هل فيكم أحد قال لـــ رسـول الله على: إلى قاتلت على تديل القرآن وتقاتل على تأويل القرآن، غـــيري؟ قالوا: اللهم لا، قال: فأنشدكم الله، هل فيكم أحدّ ردّت عليه الشمس حتسي صلَّى العصر في وقتها، غيري؟ قالوا: اللَّهمُ لا. قال: فأنشدكم الله، هل فيكم أحدٌ أمـــوه رسول الله أن يأخل براءة من أبي بكر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، نزل في شــــيء، فقال: إنّه لا يؤدّي عني إلاّ على، غيري؟ قالوا: اللّهم لا، قال: فأنشدكم بسالله هل فيكم أحد قال له رسول الله: لا يحبَّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر، غمسيري؟ قالوا: اللهم لا، قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أنه تعالى أمر بسد أبوابكسم وفتسح بابي، فقلتم في ذلك، فقال رسول الله: ما سددت أبوابكم ولا فتحت بابه، بـــل الله سدّ أبوابكم وفتح بابه غيري؟ قانوا: اللهمّ نعم، قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنسه ناجاني يوم الطَّالف دون النَّاس، فأطال ذلك فقلتم: ناجاه دوننا، فقال: مـــا أنــا انتجيته، بل الله انتجاه، غيري؟ قالوا: اللَّهم نعم، قال: فأنشدكم الله أتعلمــون أنَّ رسول الله علي قال: الحق مع على وعلى مع الحق، يدور الحق مع على كيــف دار؟ قالوا: اللَّهمّ نعم، قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أنّ رسول الله قال: إلسي تسارك التَّقلين كتاب الله وعتري أهل بيتي لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما، ولن يفترقا حتَّى يردا على الحوض؟ قالوا: اللَّهم نعم، قال: فانشدكم الله، هل فيكم أحسد وقسى رسول الله من المشركين بنفسه واضطجع في مضجعه غيري؟ قالوا: اللَّهِمُ لا، قال: فأنشدكم الله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود العسامري، حيست دعساكم إلى

(۱۱۰)......

وعن عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشّورى، فسمعت عليّاً يقول: «أنشدكم بالله أمنكم من نصبه رسول الله يوم غدير خمّ للولاية غسيري؟ قالوا: اللّهمّ لا».

قال على الله وأولى الأمر مِنكُمُه (٢) وحيث نزلت: ﴿ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُسولُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُسولُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عِنْ وَجلَّ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللّه

(۱) - «المناقب» : ص۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) - سورة النّساء: ٥٩ .

<sup>(</sup>r) - سورة المائدة: ٥٥ .

<sup>(1) -</sup> سورة التُوبة: ١٦ .

وظننت أنَّ النَّاسِ مكلِّني فأوعدني لأبلِّغها أو ليعذَّبني، ثمَّ أمر فنو دي بالصَّلاة جامعـــة ثمَّ خطب فقال: أيّها النّاس، اتعلمون أنَّ الله عزّ وجلّ مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنــــا أولى عم من الفسهم، قالوا: بلي يا رسول الله قال: قم يا عليّ، فقمت، فقال: مسن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه . فقام سلمان فقال : يا رسول الله ولاء كماذا؟ فقال: ولاء كولاء من كنت أولى به من نفسه. فالزل الله تعسالي ذكره: ﴿ اَلْيُومَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾ ، فكبّر رسول الله عليه ، وقال : الله أكبر تمـــــام نبوتي وتمام دين الله ولاية على بعدي، فقام أبو بكر وعمر فقالا : يا رسول الله، تلسك الآيات خاصة في على على قال: بلي فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة، قــــالا: يـــا ووليّ كل مؤمن بعدي، ثم ابني الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ تسعة من وُلد ابني الحسين واحد بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يـــردوا على الحوض فقالوا كلّهم: اللّهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت، وقال بعضهم: قد حفظنا جلّ ما قلت، لم نحفظ كله. وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا والبراه بن عازب، وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمّار، فقىالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله وهو قائم على المنبر، وأنت إلى جنبه، وهو يقول: يا أيِّها النَّـــاس، إنَّ الله عزّ وجلّ أمر أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيّى وخليفتي، والسلم **فرض الله عزّ وجلّ على المؤمنين في كتابه طاعته ، فقرن بطاعته طــــاعتي ، وأمركـــم** بولايته، وإنَّى راجعت ربَّى خشية طعن أهل التَّفاق وتكذيبهم، فأوعدني لأبلُّغهــــا أو ليعذَّبني. يا أيِّها النَّاس، إنَّ الله أمركم في كتابه بالصَّلاة، فقد بيَّنها لكـــــم، والزُّكـــاة 

خاصة، ووضع يده على علي بن أبي طالب قال: ثمّ لابنه بعده، ثمّ للأوصياء مسن بعدهم من ولدهم، لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حتسى يسردوا علسيّ حوضيّ، آيها النّاس، قد بينت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ووليّكم وهساديكم، وهو أخي عليّ بن أبي طالب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم فقلّدوه دينكسم وأطبعوه في جميع أموركم، فإنّ عنده جميع ما علّمني الله من علمه وحكمته فاسألوه وتعلّموا منسه ومن أوصيائه بعده، ولا تعلموهم ولا تنقدّموهم ولا تخلفوا عليهم فإئهم مسع الحسق والحقّ معهم، لا يزايلونه ولا يزايلهم، ثمّ جلسوا.

ثمّ قال على على الله الشدكم الله اتعلمون أنّ الله أنزل: ﴿ إِما أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّقُسُوا اللهُ وَكُولُوا مَعَ الصَّدَةِ وَاللهُ عامَة هذا أم خاصّة؟ قسال: أمّا المؤمنون فعاصّة المؤمنين أمروا بذلك، وأمّا الصّسادقون فعاصّة المخسى على وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامسة، قالوا: اللّهم تعم... فقال: أنشسدكم الله التعلمون أنّ رسول الله تلله قام خطباً لم يخطب بعد ذلك فقال: يا أيّها النّاس إلى

<sup>(</sup>١) - سورة الأحزاب: ٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – سورة التّوية : ۱۱۹ .

تارك فيكم التقلين كتاب الله وعتري أهل بيق، فتمسكوا هما لسن تصلّسوا، فيان اللطيف الحبير أخبري وعهد إلى آلهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فقام عمر بسين الحطّاب شبه المغضب فقال: يا رسول الله أكل أهل بيتسك؟ فقسال: لا، ولكسن أوصيائي منهم، أرّفم أخى ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي وولي كلّ مؤمن بعسدي هو أولهم، ثمّ ابني الحسن، ثمّ ابني الحسين ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحسد، حتى يردوا على الحوض. هم شهداء الله في أرضه وحجّته على خلقه، وخزان علمسه ومعادن حكمته، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصسي الله. فقالوا كلّهم: نشهد أنّ رسول الله على قال ذلك (١٠).

النائلة: احتجاج أمير المؤمنين ومناشدته الليسن أرادوا الغائلسة. قال عامر بن واثلة: «كنت على الباب يوم الشورى، فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت عليّاً يقول: بايع النّاس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر منه، وأحقّ به منه، فسمعت وأطعست عافة أن يرجع النّاس كفّاراً، يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيّف ثمّ بسايع النّاس عمر، وأنا والله أولى بالأمر منه، وأحقّ به منه، فسمعت وأطعت مخافسة أن يرجع النّاس كفّاراً، يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيّف.

ثم انتم تريدون أن تبايعوا عنمان؟! إذاً لا أسمع ولا أطبع، وإنَّ عمر جعلسني مسن خسة نفر أنا سادسهم، لا يعرف لي فضلاً عليهم في الممتلاح، ولا يعرفونه لي، كلّنسا فيه شرع سواء، وأيم الله لو أشاء أن أتكلّم، ثم لا يستطبع عربيّهم ولا عجميّسهم ولا معاهد منهم ولا المشرك ردّ خصلة منسها لفعلست»(٢). ثم ذكر جميع ما تقدّم في مناشدته الأولى والنّانية.

وهذه المناشدات دليل كاف على إمامة عليّ بن أبي طالب من قبل الله ورسوله ،

<sup>(</sup>۱) - «فرائد السمطين» لشيخ الإسلام الشافعي الحمويني: ج1 ص٢١٦-٣١٨.

<sup>(</sup>۲) - «فرائد السمطين»: ج1 ص٣١٩.

(۱۱٤)......

إلا أنّ الصّحابة أخرجوها عن أهل بيت رسول الله غصباً وعناداً. ثم هذه الكتب التي ذكرت فيها هذه المناشدات من أكابر أهل السّنة. ونكتفي بهذا المقدار تجنّباً عن التّطويل، وإلا فاحتجاجات علي بن أبي طالب كثيرة. فلا ينبغي الشّك بعد هذه الأمور في كون «مولى» في حديث الغدير بمعنى أولى بالتّصرف، لا بمعنى النّاصر أو الحبّ.

وأمّا الاحتجاجات الّتي صدرت من غير عليّ ﷺ فهي كثيرة وردت في موارد مختلفة، لذا سنكتفي بذكر بعضها مع إسقاط الأسانيد تجنّباً عن التّطويل.

احتجاج فاطمة بنت رسول الله ﷺ: حيث قالت ﷺ؛ أنسيتم قول رسسول الله يوم غدير خمّ: من كنت مولاه فعليّ مولاه، وقوله ﷺ: أنت منّي بمتزلة هارون من موسى ﷺ(۱).

الله، وأثنى عليه، وذكر جدّه المصطفى بالرسالة والنبوّة، ثمّ قال: إنّا أهل البيست آكرمنا الله بالإسلام، واختارنا واصطفانا، وأذهب عنا الرّجس وطهرنا تطهيراً...»، إلى أن قال: «وقد سمعت هذه الأمة جدّي رسول الله على يقول: ما ولّت امّة أمرها رجلاً وفيهم من هو أعلم منه، إلاّ لم يزل أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى مساتركوه وسمعوه يقول لأبي: أنت مني بمرّلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبيّ بعدي. وقسد رأوه وسمعوه حين أخذ بيد أبي بغدير خمّ وقال لهم: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّسهم والى من والاه وعاد من عاداه ثمّ أمرهم أن يبلغ المثاهد الغائب»(١).

<sup>(1) -</sup> ذكرها شمس الدين أبو الخير الجزري الدّمشقي في كتابه «أسنى المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب» عن السّخاوي في «العسّوء اللامم»: ج٩ ص٢٥٦، والشّوكاني في «البـدر اللامم»: ج٢ ص٢٩٧،

<sup>(</sup>٢) - «ينابيع المودة»: ج٣ ص ١٥٠ ، القندوزي الحنفي ، تركنا الذّيل خوفاً من التّطويل.

احتجاج الإمام الحسين عبد الما كان قبل موت معاوية بسنتين حج الحسين بن علم " على الحسين الله يني هاشم، رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم، من حجّ منهم ومن لم يحجّ، ومن الأنصار عنن يعرف الحسين وأهل بيته، ثمّ لم يترك أحداً حجّ ذلك العام من أصحاب رسول الله ومن التّابعين من الأنصار المعروفين بالصّلاح والنّسك، إلا جمعهم واجتمع عليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل، وأكثرهم من التّابعين، ونحو ماثتي رجل من أصحاب النّبي عليه، فقام فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أمَّا بعد: فإنَّ هذا الطَّاخية قد صنب بنسا وبشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم، وإلى أريد أن أسألكم عن شيء، فــــان صدقت فصدقوني، وإن كذبت فكذَّبوني، واسمعوا مقالتي واكتبوا قولي، ثمَّ ارجعــوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن التمنتموه من النّاس ووثقتم به، فادعوه إلى ما تعلمون من حقّنا، فإلّا نخاف أن يندرس هذا الحقّ ويذهب ويغلب، والله متمّ نوره ولو كـــره الكافرون. وما ترك شيئاً ثما أنزل الله في القرآن فيهم إلاّ تلاه وفسّره ولا شيئاً ثما قالـــه رسول الله عليه في أبيه وأمه ونفسه وأهل بيته إلاّ رواه، وكل ذلك يقولون: اللَّــهمّ نعم، قد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعون: اللَّهمّ نعم، قد حدّثني به من أصدّقـــه والتمنه من الصّحابة إلى أن قال على الله الشهاد كم الله ، أتعلمون أنَّ رسول الله نصبه يسوم غدير خمّ، فنادى له بالولاية وقال: ليبلّغ الشّاهد الغائب؟ قسالوا: اللّسهمّ نعسم، الحديث»(۱).

احتجاج الإمام الحسين على عمر بن الخطّاب في الإمامة والخلافة. روي أنّ عمر بن الخطّاب في الإمامة والخلافة. وي أنّ عمر بن الخطّاب كان يخطب النّاس على منبر رسول الله فلله ، فذكر في خطبته أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال له الحسين فله من ناحية المسجد: انزل أيها الكسناب عن منبر أبي رسول الله فله لا منبر أبيك!

<sup>(</sup>۱) - «الغدير، للعلامة» الأميني: ج1 ص١٩٨ و١٩٩.

فقال له عمر: فمنبر أبيك لعمري يا حسين لا منبر أبيّ، من علمك هذا أبوك على بن أبي طالب؟

فقال له الحسين على إن اطع أبي فيما أمرني فلعمري إنّه لهاد وأنا مهتد به ولسه في رقاب النّاس البيعة على عهد رسول الله ، نزل لها جبراليل مسن عسد الله تعسالى ، لا ينكرها إلا جاحد بالكتاب ، قد عرفها النّاس بقلوهم وأنكروها بالسسنتهم ، وويسل للمنكرين حقّنا أهل البيت ، ماذا يلقاهم به محمّد رسول الله على من إدامة الغصسب وشدّة العداء .

فقال عمر: يا حسين من أنكر حقّ أبيك فعليه لعنة الله ، أمّرنا النّاس فتأمّرنا ، ولو أباك لأطعنا. فقال له الحسين: يا بن الخطّاب فأيّ التاس أمّرك على نفسه قبسل أن تؤمّر أبا بكر على نفسك ليؤمّرك على النّاس بلا حجّة من النّبي ولا رضاً مسن آل محمّد؟ فرضاكم كان محمّد على أيضاً ، أو رضا أهله كان له سخطاً؟! أما والله لسو ان للسان مقالاً يطول تصديقه وفعلاً يعينه المؤمنون ، لما تخطّات رقاب آل محمّد، ترقسى مبرهم، وصرت الحاكم عليهم بكتاب نزّل فيهم لا تعرف معجمه ، ولا تدري تأويلسه الأسماع والآذان ، المخطى والمصيب عندك سواء ، فجزاك الله جزاك ، وسألك عمّسا أحدثت سة الاً حقلًا .

قال فنزل عمر مغضباً، فمشى معه أناس من أصحابه حتى أتى باب أمير المؤمنين على فاستأذن عليه فأذن له، فدخل فقال: يا أبا الحسن، ما لقيت البوم من ابنك الحسين، يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله ويحرض علي الطفام وأهل المدينة.

فقال له الحسن على على مثل الحسين ابن النبي الله يشخب بمن لا حكم له، أو

احتجاج عمار بن ياسر على عمرو بن العاص يوم الصفّين ............... (١١٧) يقول بالطّغام على أهل دينه؟ أما والله ما نلت إلاّ بالطّغام ، فلعـــن الله مـــن حـــرّض الطّغام .

فقال له أمير المؤمنين على : مهالاً يا أبا محمد فإلك لن تكون قريب الفضيب، ولا لثيم الحسب، ولا لثيم الحسب، ولا فيك عروق من السودان، اسمع كلامي ولا تعجّل بالكلام، فقال له عمر: يا أبا الحسن إنّهما ليهمان في أنفسهما بما لا يرى بغير الخلافة، فقال أمير المؤمنين: هما أقرب نسباً برسول الله من أن يهما، أمّا فارضهما يا بن الخطّاب بحقّهما يرضى عنك من بعدهما، قال: وما رضاهما يا آبا الحسن؟ قال: وضاهما الوّجعية عن الخطيئة والتقية عن المعصية بالتوبة.

فقال له عمر: أدّب يا آبا الحسن ابنك أن لا يتعاطى السلاطين الذين هم الحكماء في الأرض. فقال له أمير المؤمنين على الله أن الأرض فقال له أمير المؤمنين الله أن والله وسول الله ، ونحله أدبه ، معاصيهم ، ومن أخاف عليه الذلّة والهلكة فأمّا من والده وسول الله ، ونحله أدبه ، فإنّه لا ينتقل إلى أدب خير له منه ، أمّا فارضهما يا بن الخطّاب؟! قال : فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عقان ، وعبد الرّحمن بن عوف ، فقال له عبد الرّحمن يا أبا حقص ما صنعت فقد طالت بكما الحجة؟ فقال له عمر : وهل حجة مع ابن أبي طالب وشبليه؟! "(١) .

احتجاج عمّار بن ياسر يوم صفّين على عمرو بن العاص: روى نصر بن مزاحم الكوفي في كتاب صفّين في حديث طويل عن عمّار بن ياسر، يخاطب عمرو بن العاص يوم صفّين، قال: «أمرني رسول الله تشق آن أقاتل النّاكثين وقد فعلت، وأمرني آن أقاتل النّاكثين وقد فعلت، وأمّا المارقين، فما أدري أدركهم أم لا، أيها الأبتر، ألست تعلم أنّ رسول الله شققال لعليّ: من كنت مولاه فعلييّ عسولاه، اللّه من والاه وعاد من عاداه؟ وأنا مولى الله ورسوله وعليّ بعده، وليس لسلك

<sup>(</sup>۱) - «احتجاج الطبرسي»: ج٢ ص٢٩٢.

(۱۱۸) ......

مولی»<sup>(۱)</sup>.

احتجاج برد على عمرو بن العاص. قال أبو محمّد بن قتية: وذكروا أنّ رجلاً من همدان يقال له برد، قدم على معاوية فسمع عمراً يقع في علي أنه فقال له: يا عمرو، إنّ أشياخنا سمعوا رسول الله الله يقول: من كنت مولاه فعلي مسولاه، فحق ذليك أم باطل؟ فقال عمرو: حق وأنا أزيدك: إنّه ليس أحد من صحابة رسول الله له مناقب مثل مناقب علي ، ففزع الفتى، فقال عمرو: إنّه أفسدها بأمره في عثمان. فقال برد: هل أمر أو قتيل؟ قال: لا ولكنّه آوى ومنع. قال: فهل بايعه النّاس عليها؟ قال نعم، قال: فما أخرجك من بيعته؟ قال انّهامي إيّاه في عثمان، قال له: وأنت أيضاً قد انّهمت، قال: صدقت فيها خرجت إلى فلسطين. فرجع الفتى إلى قومه فقال: إنّا أتينا قوماً أخذنا الحجّة عليهم من أفواههم على على الحق فاتبعوه".

احتجاج عمرو بن العاص علسى معاويسة. ذكر الخطيب الخوارزمي الحنفي في المناقب: كتاباً لمعاوية كتبه إلى عمرو بن العاص يطلب منه النصرة في حرب صفين، ثم ذكر كتاباً لعمرو مجيباً به معاوية (٢٠).

ومن جملة كتاب عمرو قوله: «وأمّا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله ووصيّه إلى البغي والحسد على عثمان، وسميت الصّحابة فسقة، وزعمت أنّه أشلاهم على قتله، فهذا كذب وغواية ويحك يا معاوية؟ أما علمت أنّ أبا الحسن بذل نفسه بين يدي رسول الله و وبات على فراشه؟ وهو صاحب السّبق إلى الإسلام والهجرة، وقد قال فيه رسول الله: هو منّى وأنا منه، وهو منّى بمنزلة هارون من

<sup>(</sup>١) - «الغدير للعلامة» الأميني: ج١ ص٢٠٢، نقلاً عن كتاب «صفين»: ص١٧٦.

<sup>(</sup>۲) – «الإمامة والسيّاسة»: ص٩٣ طبع القديم، وص١٠٩ طبع الجديد.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - «المناقب» : ص۱۲۶ طبع القديم ، وص۱۲۹ طبع الجديد .

قول المستشرق في معاوية .......... (١١٩)

موسى إلا آنه لا نبي بعدي؟ وقال فيه يوم غدير خم : ألا من كنت مسسولاه فعلسي مولاه ، اللّهم والى من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره والحال من خلالسسه»، والمعروف أن عمرو بن العاص لم يبايع معاوية إلاّ بعد أن كتب له كتاباً بمصر على أنّها طعمة له (١).

وكذا معاوية لا يبايع علياً إلا إذا كتب له كتاباً بالشام ومعها مصر أيضاً على أنهما هبة له وجباية مادام حياً، وهذا ما قاله معاوية لجرير رسول الإمام علي بن أبي طالب على قال له بالحرف الواحد: «أكتب إلى صاحبك أن يجعل لي الشام ومصر جباية» (٢).

فعلى الذين يظنّون أنّ عليّا هي لا يعرف السيّاسة أن يدرسوا التّاريخ، ويذكروا هذه الحقيقة، وينظروا إلى معاوية نظرتهم إلى ابن العاص، لأنّ الرّجلين من طينة واحدة، وعلى مبدأ واحد، وهو مبدأ الكسب والمساومة، وارتكباب الجرائم والمأثم من أجل المناصب والمراكز.

قال المستشرق «أوزبورد»: «كان معاوية مخادعاً داهية ذا قلب خال من كلّ شفقة، كان ذلك الأموي لا يتهيب الإقدام على آية جريمة من أجل أن يضمن مركزه»(٢٠).

أمّا جريمة عمرو بن العاص فهي خدعته في حرب صفّين، حينما أشرف جيش الإمام على الفتح، ولم يبق إلا ساعات، فقال ابن العاص: أيها النّاس من كان معه مصحف فليرفعه على رمح، فتوقف جيش الإمام عن القتال، وقالوا بوقف القتال وقبول التحكيم.

<sup>(</sup>۱) - «الإمام علي بن أبي طالب»، تأليف محمد رضا: ص١٥٤.

<sup>(</sup>T) - «فضائل الإمام على المنتقلة المنتقلة

<sup>(</sup>٣) - «روح الإسلام لسيد مير علي»: ص٢٠٥ ترجمة عمر الديراوي.

أمّا أمير المؤمنين فهو القائل: «والله إنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فــــم جرادة تقضمها. ما لعليّ ونعيم يفني ولدّة لا تبقي؟!».

احتجاج قيس بن سعد. قدم معاوية بن أبي سفيان حاجاً إلى المدينة في أيّام خلافته بعدما توفّي الإمام الحسن على السبقيلة أهل المدينة ، فجرى بينه وبين قيس بن سعد أبي عبادة الأنصاري الخزرجي الصّحابي الكبير حديث طويل ، وفيه أنّه قال قيس: ولعمري ما لأحد من الأنصار ولا لقريش ولا لأحد من العرب والعجم في الخلافة حقّ مع على وولده من بعده بعدما نصة.

فغضب معاوية وقال: يا بن سعد، عن أخذت هذا؟ وعمن رويته؟ وعمن معتد وعمن المعتد وعمن المعتد وأخذته عمن هو خير سمعته وأخذته عمن هو خير من أبي وأعظم حقاً من أبي. قال: من؟ قال: علي بن أبي طالب عالم هذه الأمة وصديقها الذي أنزل الله فيه: (قُلْ كَفَى بالله شَهِيدًا بَيْسي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْسستَهُ عِلْسمُ الكِتاب (۱)، فلم يدع آية نزلت في على الله الله قد ذكرها.

قال معاوية: فإنَّ صدِّيقها أبو بكر وفاروقها عمر والَّذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام.

قال قيس: أحق هذه الأسماء وأولى بها الذي انزل الله فيه: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَـــةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ (٢)، والذي نصبه رسول الله ﷺ بغدير خمّ نقال: «مـــن كنت مولاه أولى به من نفسه فعلى أولى به من نفسه»، وفي غزوة ثبوك: «ألت منّـــي بمبرّلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي» (٢٠).

وهناك احتجاجات أخرى تركنا ذكرها تجنباً عن التطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - سورة الرّعد: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) - سورة هود: ۱۷ .

<sup>(</sup>r) - «الغدير»: ج ١ ص ٢٠٨، نقلاً من كتاب سليم بن قيس الهلالي.

ويعد هذه المناشدات والاحتجاجات يعلم بالضّرورة أنّ المراد بكلمة المولى في حديث الغدير هو الأولى بالتصرف، ولا يعقل أن يكون المراد به النّاصر أو الحبّ. فالقول بأنّ المراد من المولى في الحديث هو النّاصر أو الحبّ، ليس إلاّ تغطية بحقّ لل البيت وتأييداً لأعدائهم.

ومن القرائن التي تؤكّد على أنّ المراد بالمولى هـ و أولى بالتَصرف حديث التَهنئة بعد خطبة النّبي على حيث قال النّبي الله «معاشر النّاس قولوا: أعطيناك علسسى ذلك عهداً عن انفسنا وميثاقاً بالسنتنا وصفقة بايدينا نؤدّيه إلى أولادنا وأهالينسا، لا نهي بدلك بدلاً وأنت شهيد عليّنا، وكفى بالله شهيداً، قولوا ما قلت لكم وسلموا على على يامرة المؤمنين، وقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لـ ولا أن هدانا الله، فإنّ الله يعلم كلّ صوت وخائنة كلّ نفس، فمن نكث فإنّما ينكث علسسى نفسه، ومن أولى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً، قولوا ما يرضي الله عنكسم، فإن تكفروا فإنّ الله غنيًّ عنكم.

قال زيد بن أرقم: فعند ذلك بادر النّاس بقولهم: نعم، سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله بقلوينا، وكان أول من صافق النّبي على وعليّا أبو بكر وعمس وعثمان وطلحة والزّبير وياقي المهاجرين والأنصار، وباقي النّاس، إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد، وامتد ذلك إلى أن صلّى العشامين في وقت واحد، وأوصلوا البيعة والمصافقة» (١).

قال المؤرّخ ابن خاوند شاه، وهو من أهل السّنة، بعد ذكر حديث الغدير ما ترجمته: «ثمّ جلس رسول الله في خيمة تختص به، وأمر أمير المؤمنين عليّاً على أن يجلس في خيمة أخرى، وأمر أطباق النّاس بأن يهنتوا عليّاً في خيمته، ولمّا فرغ النّاس من التّهنئة له، أمر رسول الله أمّهات المؤمنين بأن يسرن إليه ويهنّنه ففعلن،

<sup>(</sup>۱) - «كتاب الولاية»: تأليف محمّد بن جرير الطبري: ص٢١٦-٢١٦.

وغن هناه من الصنحابة عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب،
 أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات<sup>(۱)</sup>.

وقال غياث الدّين في «حبيب السّير» ما معرّبه: «ثمّ جلس أمير المؤمنين بأمر من النّبي في في خيمة تختصّ به، يزوره النّاس ويهنّئونه، وفيهم عمر بن الخطّاب فقال: بغّ بغّ يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. ثمّ أمر النّبي في أميات المؤمنين بالذخول على أمير المؤمنين والتّهنئة له»(٢).

وخصوص حديث تهنئة الشّيخين رواه من أثمّة الحديث والتّفسير والتّاريخ من رجال السّنة كثير (٢).

ومع هذه القرائن الّتي تفيد القطع بأنّ المراد بالمولى هو أولى بالتّصرف لا يبقى مجال لتأويل حديث الغدير.

# عليّ 🕮 وحديث الثّقلين

النَّافي: حديث النَّقلين. بعد ذكرنا لحديث الغدير في سياق الاستدلال على خلافة عليّ ﷺ بالنّصوص المتواتـرة ننطـرّق الآن إلـى حديـث النّقلـين، وهـذا الحديث، وإن ورد بألفاظ متعدّدة، إلاّ أنّا نكتفي بذكر بعضها:

<sup>(</sup>١) - «روضة الصفا»: الجزء الثّاني من المجلّد الأوّل، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) - «حبيب السّير»، تأليف غياث الدّين: ج١ ص١٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - راجع «الغدير» للعلامة الأميني: ج١ ص٢٧٢.

الله عزّ وجلّ وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لا تضلّوا، والآخسر: عستريّ، وإنّ اللّعليف الخبير نبّاني ألهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فسألت ذلك لهما ربّسي فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تعلموهمسا فسهم أعلسم منكم» (1).

الغَالث: قال رسول الله ﷺ: «أَيَها النّاس إلَي تارك فيكم أمرين لسن تضلّسوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله، وأهل بيق عتريّ»<sup>(٢)</sup>.

الرابع: وروى الحافظ جمال الدين محمّد بن يوسف الزّرندي المدني في كتابه «نظم درر السّمطين» عن زيد بن أرقم قال: «أقبل رسول الله على المورد على فقال: إني فرطكم على الحوض، فإنكم تبعي، وإنكم توشكون أن تسردوا علي الحوض، فأسالكم من ثقلي، كيف خلّقتموني فيهما؟ فقام رجل من المهاجرين، فقال: ما الثقلان؟ قال: الأكبر منهما كتاب الله والأصغر عتري، فتمسّكوا بمسا، فمن استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فليستوص بعستري خيراً، فسلا تقتلوهم ولا تقمروهم، ولا تقصروا عنهم، وإني قد سألت لهما اللّطيف الخبر فأعطاني أن يسردا كهاتين، وأشار بالمسبحتين، ناصرهما لي ناصر، وخاذهما لي خاذل، وليّهما لي وليّ، وعدوهما لي عدوي، (٢).

الخامس: قول النَّبي ﷺ: «إنِّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله، وأهـــــل بيـــــــي،

<sup>(1) - «</sup>مجمع الزوائد» للهيثمي: ج٩ ص١٦٣ ، و«ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> – «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) - «ينابيع المودة»: ج1 ص٣٥

وإلهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»(١).

ورواه النَّعلبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾.

فلا ينبغي الشُّكُّ في صحة الحديث، لأنَّه بألفاظه المختلفة متواتر بين الفريقين.

وأمّا دلالة الحديث على إمامة الأثمّة من أهل البيت على فواضحة وضبوح الشّمس في رابعة النّهار. لأنّ النّبي على قد خلّف الدّولة الإسلامية التي لابد أن تكون لها القيادة والدّستور. والمستفاد من الحديث أنّ القيادة تختص بأهل البيت والدّستور بالكتاب.

فلولا قيادة أهل البيت وإمامتهم لـم يكن هناك معنى لتصريح النبي الله بعدم افتراق الكتاب حتى يردا الحوض، فذلك دليل على علمهم بالكتاب دون غيرهم، وعدم مخالفتهم له قولاً وعملاً.

ولولا إمامتهم لم يكن هناك وجه لجعلهم عدلاً للقرآن، وذلك يستدعي وجوب التمسك بهم، كما يجب التمسك بالقرآن، ومن البديهي أنه لا يجب التمسك إلا بالنبي أو الإمام المعصوم.

ويؤكّد على ذلك ما تقدّم من بعض الألفاظ، حيث جعلهما النّبي فلله خليفتين. فخلافة القرآن ليست إلاّ بكونه دستوراً للحكومة الإسلاميّة، وخلافة العترة ليست إلاّ بإمامتهم وقيامهم بمصالح الإسلام والمسلمين. ويؤيّده وقوع قول النّبي للله «إلى تارك فيكم التّقلين» بعد إخباره عن قرب موته.

إذ من البديهي أن صاحب السلطة إذا ذكر موته، ثم قال: إنّي تارك فيكم فلانا أو كتاباً، لم يفهم من كلامه إلا العهد إلى ذلك الشّخص بالإمارة والولاية.

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودة»: ج ١ ص٣٧، وقد روى حديث الثقلين أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في مسنده، في الجزء الثّالث: ص١٦، ٢٦، ٥٩، وفي الجزء الرّابع: ص٢١، ٣٧١، وفي الجزء الخامس: ص٢٦٦، ١٣٧، وفي الجزء الخامس: ص٢٣١.

على 🕮 وحديث الثقلين ........(١٢٥)

وقوله هش في بعض الألفاظ: «إلى تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن البعتمو همــــا» صريح في إمامة أهل البيت، إذ لا ضلال في متابعتهم، والنّبي ش علّق علق عدم ضلال أمّته على التمسلك بالثقلين.

فحديث الثقلين بالفاظه المختلفة برهان قطعي على إمامة العترة الطاهرة وضلالة من خالفهم في الإمامة وغيرها من الأحكام.

وفي بعض الألفاظ قد كرّر النّبي شي أهل بيته شلاث مرات، حيث قال: «أذكّر كم الله في أهل بيته» ((). «أذكّر كم الله في أهل بيته» أذكّر كم الله في أهل بيتي»، بل ومع ذلك لا يذكر خطباء الجمعة من أهل السّنة: «وعترتي أهل بيتي»، بل يذكرون كلمة «وسنتي» بدل «وعترتي»، مع أنّ ما هو الموجود في مصادرهم هو قول النّبي في : «إلى تارك فيكم النّقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي»، كما عرفت وقد تتّبعنا في مصادرهم الموجودة عندنا، ولكن ما وجدت كلمة «سنتي» بدل «عترتي».

فعليك أيّها القارئ الكريم، أن تنتبه إلى هـ فا التّحريف والترّوير واسأل خطباء الجمعة: لماذا يذكرون ما وضعه الوصّاعون وتجّار الحديث الّذين اتخذوا الكذب على الله ورسوله مهنة لهم والّذين استخدمتهم الحكومات الأمويّة والعبّاسيّة لوضع الأحاديث حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية؟ ولماذا لم يذكروا ولو مرة واحدة ما أكده النّبي على لأهل بيته الّذين أذهب الله عنهم الرّجسس وطهرهم تطهيراً. ولكن ليس ذكر الحديث المحرف وترك الحديث الصحيح إلا تغطية للحق وقد رمى بعض علماء أهل السّنة الشيعة بالكذب والدّجل حيث يقول: الشّيعة خلهم الله الدين شيئاً ". مع خلهم الله الذين ليسوا بمسلمين، لأنهم لا يعرفون من أصل الدّين شيئاً ". مع

<sup>(</sup>۱) - «صحيح مسلم» : ج۷ ص۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) - «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية: ج١ ص٢.

أنّ الخذلان للذين خذلوا أهل البيت بصريح قول النّبي شي عديث الغدير، حيث قال: «اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصيره واحدل مين خلله»، وبصريح حديث التّقلين حيث قال شي: «ناصرهما لي ناصر وخاذ لهميا لي خساذل»، وبعض أهل السّنّة قد خذل أهل البيت، حيث أسقطهم عن حديث التّقلين، فوضع «السّنّة» مكان «العرة».

وأمّا ما يكرّره أهل السّنّة في خطبة الجمعة من حديث «تركت فيكــــم مـــا إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعده أبداً: كتاب الله وسنّق»، فمردود من وجوه:

الأوّل: إنّه حديث آحاد لا يقتضي علماً ولا عملاً، فلا يعارض ما ثبت عند المسلمين تواتره كحديث الثقلين.

التَّاني: إنّ أَثمَة الحديث عند أهل السّنة لم ينقلوا هذه الكلمة في شيء من صحاحهم ومسانيدهم المعتبرة لديهم فلو كانت صحيحة لأخرجوها ولم يخرجوا غيرها، فعدم إخراجهم لها دليل على أنّها موضوعة وضعها الأمويون ليسقطوا بذلك عترة النّبي على الله على الله الأنكار.

الغّالث: إنّ رسول الله على لله الله الله الله الله الآلانه علمه علومه وحملهم أحكامه الميقوموا بحفظها ورعايتها ، ويوضّحوا للأمة غوامضها ، ويدلوها إلى تعاليم القرآن كما أنزل الله تعالى ، وذلك لا يمكن أن يكون إلاّ لأعداله المصومين بحكم النّي الله .

الرّابع: إنّ الجمع بين الحديثين على فرض صحّة حديث «وسنّتي» يستدعي أنّ الحثّ من النّبي الله وقع على التّمسك بالكتاب وبالسّنة وبعلماتهما من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثّلاثة إلى يوم السّاعة.

وأنّ النّبي ﷺ أوجب على المسلمين الرّجوع إلى آل بيته في فهم الكتباب والسّنّة لعلمه بأنّ المسلمين -قديماً وحديثاً- يجهلون معاني كتاب الله، ويجهلون السّنّة

ولا يفهمون ما هو المقصود منهما.

الخامس: لو كان التمسك بالكتاب والسنة وحدهما يغني المسلمين عن التمسك بعترة النبي الذي حكم على المسلمين بوجوب التمسك بهم وبالكتاب لئلاً يقموا في الضلال المبين، لما وقع أكثر المسلمين في الضلال الواضح، وأوضح دليل على ذلك ما وقع فيه الأثمة الأربعة من الاختلاف في حكم الكتاب والسنة في الواقعة الواحدة، مع أنّ حكم الكتاب والسنة في الواقعة الواحدة لا يتغير ولا يتبدل، فأحد المختلفين في ضلال وخطأ بلا شك.

السّادس: آنه لو كان التّمسك بالكتاب والسّنة وحدهما يغني الأمّة من الوقوع في الضّلال، كما أوجب الله تعالى السّؤال عن المعصوم عند عدم العلم بما في الكتاب والسّنة حيث قال تعالى: ﴿ وَالسّأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتُم لا تَعْلَمُونَ (١٠) ، إذ المراد من أهل الذكر هو الإمام المعصوم كما في بعض الرّوايات الواردة من أهل البيت في وذلك لأنّ وجوب السّؤال يستلزم وجوب الجواب ، وهو الآخر يستلزم وجوب القبول والعمل به مطلقاً يستلزم عصمة المسؤول ، وذلك لأنّه لو لم يكن معصوماً لأجاب بالخطأ ، ولازم ذلك وجوب العمل به فضلاً عن وجوب العمل به فضلاً عن وجوب العمل به مطلقاً بحكم إطلاق الآية ، علمنا أنّه معصوم .

فالحاصل إن التمسك بالكتاب والسنة لا يعصم الأمة عن الوقوع في الضلال إذا لم يكن ثمة إمام معصوم يقوم بأمرهما ويرشد الأمة إلى ما فيهما من أحكام وعلوم؟ ولا يمكن أن يكون الحافظ للشريعة المتمثلة في الكتاب والسنة غير الأثمة المعصومين من مجتهدي الأمة، لأن المجتهد يجوز عليه الخطأ، فلا يقدر على حفظ الشريعة من الضياع، ولا يصلح أن يكون حافظا لها وقائماً بها كما أراد الله وأنزله.

<sup>(</sup>۱) - سورة النّحل: ٤٣.

(۱۲۸) ...... الخلافة

## عليّ 🥮 وحديث المنزلة

الْغَالْث: حديث المنزلة. . وهذا الحديث قد ورد في موارد متعدّدة.

منها: غزوة تبوك: «عن مصعب بن سعد عن أبيه، أنَّ رسول الله تشخرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون من بعرلة هارون من موسى إلاَّ أنه ليس نبي بعدي (١٠).

ومنها: «عن ابن عبّاس أنّ عمر قال: كفّوا عن ذكر عليّ بن أبي طالب، فإنّي سمعت رسول الله على يقول في علي ثلاث خصال، لتن يكون في واحدة منهه أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس، كنت وأبو بكر وأبو عبيدة ونفر من أصحاب رسول الله على والنبّي على متكئ على عليّ، حتّى ضرب على منكبه شمّ قال: ألت يا على أوّل المؤمنين إيماناً، وأوّفم إسلاماً، ثمّ قال: أنت متى بمتزلة هارون مسسن موسى، وكلب من زعم أله يحتنى ويعضك» (٢).

ومنها: عن أمّ سليم، أنّ النّبي على قال لها: «يا أمّ سليم، إنّ عليّاً لحمه مـــن لحمى ودمه من دمى، وهو منّى بمنزلة هارون من موسى»(٤).

ومن هنا يظهر بطلان ما يتخيّل من اختصاص خلافة على بالمدينة في حياة

<sup>(</sup>۱) – «صحيح البخاري»: ج٣ ص٨٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - «كنز العمال» للفاضل الهندي: ج٦ ص٣٩٥. .

<sup>(</sup>۲) - «كنز العمال»: ج٦ ص ٢٩٠.

<sup>(1) - «</sup>كنز العمال»: ج٦ ص ١٦٤، و«صحيح مسلم»: ج٧ ص ١٦٠، و«مستد أحمد»: ج١ ص ١٧٠ و المعال»: ج١ ص ١٧٠ و المعال عنه المعال عنه ١٠٥ و المعال عنه ١٠٥ و المعال المعالم المعال الم

علي 🗯 وحديث المنزلة .......... (١٢٩)

النبي هُ ، فلا يرتبط الحديث بخلافته بعد موت النبي شه ثمّ الحديث المذكور مسند من عدة طرق، فلا يبقى مجال لتخيّل ابن تيميّة بأنّ هـ ذا الحديث ليس مسنداً ، بل مرسل.

وحديث المنزلة متواتر، ويكفي في ذلك أنّه نمّا ذكره أئمة الحديث(١١).

وأمّا تقريب الاستدلال به على خلافة عليّ بن أبي طالب، فيكفي فيه ما قاله الشّيخ في إرشاده: «لمّا جعل عليّا منه بمنزلة هارون من موسى، أوجب له جميع منازل هارون من موسى، إلاّ ما خصّه العرف من الأخوة، واستثناه هو من النّبوة لفظاً، وهذه فضيلة لم يشرك فيها أحد أمير المؤمنين، ولا ساواه في معناها، ولا قاربه فيها على حال» انتهى.

وتوضيح ذلك، أن علياً بعد رسول الله بينزلة هارون من موسى في حياة موسى، فكما أن علياً بين حياة موسى كان خليفة له ويحل محله كلما غاب موسى عن قومه، وكذلك الإمام علي بين كان خليفة لرسول الله بعد موته بأمر من الله تعالى، لأن الرسول الأعظم يشبه علياً بين بهارون في الخلافة والوزارة، إذ وجه الشبه في مطلق التشبيه يجب أن يكون من أبرز الأوصاف في المشبه به، وحينما يقال: زيد كالأسد أو بمنزلة الأسد، يراد منه أن زيداً كالأسد في الشباعة فقط، لا في كل ما للأسد من الأوصاف. وأبرز الأوصاف لهارون من موسى هو كونه خليفة له ووزيراً له كقوله تعالى عن لسان موسى بين : «وقسال موسى المؤيه هارون أخيه في قومي» (")، وقوله تعالى: (وَاجْعَلُ لِي وَزِيسراً مِسنُ أَهْلِي هارُونَ أَخِيهُ هارُونَ أَخِيهُ ").

فالغرض من تشبيه على على الله بهارون ليس إلا كون على وزيراً للنبي في حياة

<sup>(</sup>١) - «الإصابة لابن حجر»: ج٢ ص٥٠٩.

<sup>(</sup>۲) - سورة الأعراف: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) - سورة طه: ۲۹ و ۳۰.

(۱۳۰) ...... الخلاقا

النّبي على وخليفة له بعد وفاته على ، كما يؤكّد عليه قول النّبي على الست أست أحمى ووزيري وعير من أحلّفه بعدي (() . فالرّسول عيّن عليّا خليفة له بأمر من الله تمالى ، وأنزله بمنزلة هارون من موسى في الوزارة والخلافة دون النبوّة لأنّ محمداً الله خاتم الأنبياء ولا نبى بعده .

فدلالة حديث المنزلة على خلافة على على النبي الله واضحة لمن لا يريد تفطية الحق بتأويل حديث المنزلة ، بأنّ حديث المنزلة يستدعي استخلاف على الله عن النبي في ورد خاص في حياة النبي في ولا يرتبط بخلافة على الله بعد موت النبي في .

فشأن علميّ ﷺ حينئذ ليس إلاّ شأن سائر من استخلفه النّبيّ ﷺ في المدينـــة . ولا يمكن القول بأنّ كلّ من اسّتخلفه النّبي ﷺ في حياته يكون خليفة له بعد موته .

وبطلان هذا التّأويل لا يخفى على البسطاء فضلاً عن العلماء، لأنّ رسول الله هذا التّأويل لا يخفى على المدينة غير علي هي كأبي لبابة، حينما ذهب إلى «بدر»، وابن عرفطة يـوم «دومة الجندل»، وابن أم مكتوم أيام غزوات «بني قريظة» و«بني لحيان» و«ذي قرد»، واستخلف أبا ذرّ يوم «بني المصطلق» ونُميلة يوم «خيبر»، وابن الأضبط يوم «عمرة القضاء»، وأبا رهم يوم «فتح مكة»، وأبا دجانة يوم حجة الوداع.

الأوّل: ما ذكره صاحب «ينابيع المودّة» عند تفسيره قوله تعالى: ﴿ ا أَيُّهَا الَّذِينَ - نَ

<sup>(</sup>۱) - «المناقب المرتضويّة» للحنفي التّرمذي: ص١١٧.

آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ اللّهِ عَلَى حَبِث ذكر أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين، حين خلفه رسول الله فلله بالمدينة وقال: «أمسا ترضى أن تكون متي بحرلة هارون من موسى» حين قال موسى: وأَعْلَقْنِي فِي قَوْمِي وأَصْلِسح . فربط الآية بحديث المنزلة يهدف إلى أنّ المراد بأولي الأمر هو علي بن أبي طالب وأولاده المعصومون، فيكون النّص على ولاية علي الله قد ورد في القرآن وفي السنة معاً.

النَّافي: ما ذكره محسن عبد النّاظر وهو عدو الشَيعة الإمامية، وقد اعترف بالحق من غير التفات حيث قال: (إنّ علياً بكى يوم خلفه الرّسول على المدينة، ولما سئل عن سبب بكائه، أفاد أنّه يخاف أن تتّهمه قريش فتقول فيه غداً: ما أسرع ما تخلف عن ابن عمّه وخذله... ولحق بالرّسول على وعبّر له عن تخوفاته المتصلة بالحاضر والمستقيل.

وفهم الرسول هذه ما يجول بخاطر ابن عمه من مخاوف مشروعة وأحاسيس نبيلة ، فطمأنه ، وزاده حجة إلى حججه الكثيرة ، وسلاحاً إلى أسلحته الفعالة ، لقد لقد علي يومها أن أتهام قريش لا يضرّه ، كما لم يضرّ قبل ذلك النبي الله الله الله تعالى : وأظهر الدّين قالوا فيه : إنّه ساحر ، وإنّه كاهن وكذّاب ، فنصره الله تعالى : وأظهر الدّين عليهم ، وجعل كلمته العليا وكلمتهم السّفلى ، وسيكون مصيرهم مع الولاية شبيها بمصيرهم مع النّوة ، فعليه أن يستعد لتحمل المسؤولية ومجابهة ما سيصيبه .

فكل سوء أصابت به قريش النبي على ستصيب به الوصي المجتبى. فاللين عادوا الرسول على سيكونون الرسول الله سيعادون علياً ويظلمونه، بل إنّ أعداء وظالمي الوصي سيكونون أكثر، إذ سيضاف إلى أعداء الرسول الله المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وسينضم إليهم أيضاً الحاسدون والقاسطون والتاكثون والمارقون. فإساءة

<sup>(</sup>۱) – سورة النّساء: ٥٩ .

هؤلاء وأولئك وظلمهم وحسدهم ونكثهم ومروقهم لن يقدر بمجموعها على تبديل ما قرره الله تعالى وقضاه.

فعلي وصي الرسول وخليفته، أذعنت قريش أم أبت. لقد فهم على كلّ ذلك من موقف ابن عمّه خاصّة عندما أعلمه أنّ حب النّيل من فضل الله تعسالى مستجاب بدون خوض للمعارك الصّغرى، لأنّه سيبقى بالمدينة يتحمّل الجهاد الأكبر ...

وهكذا شعر علي أنّ مكانته لا يمكن لأحد من المسلمين أن يملاها، وأنّ مسؤوليته لا يتسنّى لأحد غير الرّسول ﷺ أن يتحملها. لقد قال لـه ابن عمّه: «إنّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك».

ولقد اطلع كلّ المسلمين على أنّ مكانة الوصي من الرّسول شبيهة بمكانة هارون من أخيه موسى في جميع الخالات إلاّ النّبوة وبذلك مني أعداء عليّ بالخيبة. وقد أخبر الرّسول في أصحابه الحبّ منهم لعليّ والمبغض له، أنّ الله تعالى يرضى لرضا ابن عمّه على يرضى لرضا ابن عمّه على الرّسول ويغضب لغضبه، وأنّ الرّسول يرضى لرضا ابن عمّه على

بن أبي طالب ويغضب لغضبه. فالنتيجة الحتمية لهذه المعادلات لا تكون إلا دعوة صريحة إلى محبّة علي، والاقتداء به، والتسليم عليه بالخلافة إذا انتقل الرسول إلى الرّفيـق الأعلى. لقد

أكَّد الرَّسول ﷺ على هذا الاستنتاج يوم قال لأصحابه : «هُدا عليّ بن أبي طـــالب،

لحمه لحمي، ودمه دمي، فهو متى بمنزلة هارون من موسى إلاّ آله لا نبيّ بعدي»)(١).

الشّالث: ما تقدّم من تمنّي عمر بن الخطّاب لأن يكون له واحدة من ثلاث خصال، ومنها قول النّبي الله للله للله علي الله الله على منزلة هارون من موسسى»، إذ لا معنى للتّمنّي إذا لم يكن المراد من الحديث تنزيل على منزلة هارون في الخلافة.

فلا يبقى مجال للمناقشة في دلالة حديث المنزلة على خلافة على هم ولهذا اضطر ابن تيمية إلى تكذيب الحديث من الأول تارة، ونسبته إلى الإرسال أخرى، مع أنّ الحديث متعددة.

### عليّ ﷺ ووجوب الطّاعة

الرّابع: ما ورد من النّبي شَنْ في وجوب إطاعة على آنَّ. قال رسول الله شَنْ لعمّار: «إله سيكون في أمّتي من بعدي هئات حتّى يختلف السّيف فيما بينهم، وحتّــــى يقتل بعضهم بعضاً، وحتّى ببرأ بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك، فعليـــك قمـــذا الأصلع عن يميني، يعني عليّ بن أبي طالب، فإن سلك النّاس كلهم وادياً وسلك علمــيّ وادياً، فاسلك وادي عليّ بن أبي طالب، وخلّ عن النّاس. يا عمّار، إنّ عليّاً لا يـــردّك عن هدى ولا يدلّ على ردى، يا عمّار طاعة على طاعتي وطاعتي طاعة الله تعالى، (1).

ومن البديهي أنّ كون إطاعة علي على نفس إطاعة الرّسول الله يدلّ على أنه خليفته. فمفاد الرّواية أنّ الطريق المستقيم بعد النّبي الله هو خط على الله وأمل بيت النّبي الله فقط. وفي حديث آخر قال رسول الله الله الله على طاعت مطاعق ومعصيته معصيتي (٣).

<sup>(</sup>۱) - «مسألة الإمامة»: ص٢١٦.

<sup>(\*) - «</sup>فرائد السَّمطين»: جا ص١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) - «فضائل الصّحابة» لأحمد بن حنبل: ج٢ ص٢٦٢، و «عمدة عيون صحاح الأخبار» لابن البطريق: ص٨٨.

(۱۳٤) ...... الحلاقة

## عليّ 🥮 وحديث الخلافة

أيّها القارئ الكريم، من هو الخاذل؟ ومن هو النّاصر؟ أهل السّنة هم خاذلون لعليّ بن أبي طبالب، فخذلهم الله بمقتضى هذا الحديث، والإماميّة هم ناصرون فنصرهم الله.

ومع ذلك، أهل السّنّة حينما يذكرون الإماميّة يقولـون الرّافضـة خلـلـهـم الله، ولا ذنب لهـم إلاّ أنّهم يرفضون الباطل، لأنّهم شيعة عليّ بن أبي طالب ﷺ.

عليّ ﷺ وحديث: «عليّ مع الحق والحق مع عليّ»

السادس: حديث على مع الحق والحق مع على. «عن أبي ثابت مولى أبي ذر"،

<sup>(</sup>۱) - «فرائد السمطين»: ج١ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>T) - «فرائد السمطين» تأليف شيخ الإسلام الجويني الشَّافعي: ج١ ص٥٥٠.

وعن عبد الله بن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «الحقّ مع عليّ بن أبي طسالب حيث دار» (٢). ولا ربب في صحة الحديث لكونه متواتراً.

وعن شهر بن حوشب قال: «كنت عند أمّ سلمة (رضي الله عنها)، إذ استأذن رجل فقالت له: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى عليّ بن أبي طالب على أب فقالت أمّ سلمة: مرحباً بك يا أبا ثابت، أدخل، فدخل، فرحبت به، ثمّ قالت: يا أبا ثابت، آين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ فقال: مع علي علي قالت: وفقت، والذي نفسي بيده، لقد سمعت رسول الله على يقول جعلسي مسع الحسق والقرآن والحق والقرآن العرائي مع على، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، (").

ودلالة هذه الرّوايات على خلافة على هذه الرّسول الله واضحة ، إذ ليس خليفة الرّسول الله الله منه الحق ولم يفارق الحق والقرآن .

نعم، كيف لا يكون الحقّ مع على وهو باب مدينة علم رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابًا، فمن أواد المدينة فليأت الباب»<sup>(1)</sup>.

وكيف لا يكون الحق معه، وهو أعلم النّاس بعد رسول الله؟ حيث قبال رسول الله هي : «أعلم أمّى من بعدي على بن أبي طالب هي (٥٠).

وكيف لا يكون الحقّ مع عليّ، وهو وليّ الله؟ حيث قال النّبي ﷺ: «لما عمرج بي

<sup>(</sup>١) - «ترجمة الإمام على من ثاريخ ابن عساكر الشّافعي»: ج٣ ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) - «فرائد السمطين» للجويني الشافعي: ج1 ص١٧٧ .

<sup>(&</sup>quot;) - «فرالد السمطين»: ج١ ص ١٧٧.

<sup>(1) - «</sup>تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ج٢ ص٣٧٧. ، و «أسد الغابة» لابن الأثير: ج٤ ص٢٢.

<sup>(°) - «</sup>كفاية الطالب» للكنجى الشافعي: ص١٩٠.

(۱۲٦) ......

إلى السّماء وعُرضت عليّ الجنّة وجدتُ على أوراق أشجار الجنّة مكتوباً: لا إلـــه إلا الله الا محمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب وليّ الله، الحسن والحسين صفوة الله (١٠).

كيف لا يكون الحقّ مع عليّ، وهو الصّراط المستقيم؟ إذ جاء في الحديث: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله على أنت الطّريق الواضح وأنت الصّسواط المستقيم» (٢).

#### أهل البيت 🥮 وحديث السّفينة

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النّبي الله يُقلِق يقول: «إنّما مثل أهل بيتي فيكــم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، وإنّما مثل أهل بيتي فيكــم كمثل باب حقّة في بني إسرائيل، من دخله غفر له»(١).

وفي حديث آخر قال النّبي ﷺ: «نحن سفينة النّجاة، من تعلّق بما نجا، ومن حساد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت»(٥).

وهذه الأحاديث المتظافرة من طرق السّنة والشّيعة تنصّ على أنّ مثل أهل البيت مثل سفينة نوح.

ومن البديهي أنَّ تمثيلهم بسنفينة نسوح صريسح في وجسوب اتّباعهم والاقتسداء

<sup>(1) - «</sup>درّ بحر المناقب» لابن حسنويه الموصلي الحنفي: ص٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي : ج١ ص١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) - «مستدك الصَحيحان»: ج٢ ص٣٤٣، و«ينسابيع المودّة»: ج١ ص٢١، و«كمنز العمساك»: ج٦ ص٢١، و «كمنز العمساك»: ج٦ ص٢١٦، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدداي: ج١١ ص١١، أو ... ١٩٠

<sup>(\*) - «</sup>فراقد السمطين» للجويني الشّافعي: الجنّة ٢ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>ه) = «فرائد السمطين»: ج١ ص٣٧، و«المناقب» للخوارزمي: ص٢٥٢.

أهل البيت 🕮 وحديث السفينة.....

بأقوالهم وأفعالهم، وحرمة مخالفتهم، وحرمة اتباع من خالفهم. فكما أن كل من ركب غرق وهلك، فكذلك من ركب غرق وهلك، فكذلك كل من اتبع أهل البيت أصاب الحق ونجا من سخط الله وعذابه. وأصحاب السقيفة قد تخلفوا عن سفينة النجاة، فهم هالكون.

ولا يقصر عنه في الدّلالة خبر تسميتهم بباب حطة، الدّال على أنّ النّجاة في اتّباعهم، والحّلاص من الذّنوب والمعاصي بالأخذ بطريقتهم، لأنهم آمان لأهل الأرض، كما روي عن الرّسول ﷺ أنّه قال: «النّجوم أمان لأهل السّماء وأهل بيتي أمان لأمّى» (١).

وفي حديث آخر: «التجوم أمان لأهل السّماء، فإذا ذهبت ذهب أهل السّسماء، وأهل بيق أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيق ذهب أهل الأرض، (٢).

وهذه الأحاديث تؤكّد على إمامة أهل البيت وعصمتهم ، لأنّ أمانهم لأهل الأرض يستدعي كرامتهم عند الله تعالى، وامتيازهم بالفضيلة والعصمة، فإنّ العاصى لا يكون أماناً لنفسه، فكيف يكون أماناً لغيره؟!

فالنتيجة الحتمية لأحاديث السفينة والأمان هي قيادة آل رسول الله على فيان الإنسان كما يحتاج في حياته الفردية إلى العلم والعقل والكياسة ، كذلك يحتاج في حياته الاجتماعية إلى قيادة حكيمة . والقيادة الحكيمة هي بمنزلة السفينة ، توصل المجتمع إلى ساحل السعادة الأبدية ، والرسول الأعظم جعل أهل بيته قادة واثمة

<sup>(</sup>۱) - «فرائد السمطين» للجويني الشَّافعي: ج٢ ص ٢٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> -- «الصواعق المحرقة» لابن حجر: ص١٨٢.

<sup>(</sup>T) - «مستدرك الحاكم»: ج٣ ص ١٤٩ .

(۱۲۸) ....... الخلافة

للمسلمين بعده في حياتهم الاجتماعية. كما أنّ لقمان الحكيم جعل التقوى سفينة لابنه في حياته الفردية، حيث وصى ابنه وقال: «يا بنيّ إنّ الدّنيا بحر عميق، قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التّوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصّبر» (1).

فتقوى الله سفينة تنجي الإنسان في حياته الفردية عن عبادة الأهواء والشهوات سواءً كانت شهوة السلطة والسيطرة على الآخرين، أو شهوة جعل الأكاذيب على سيّد المرسلين، واتهام جماعة من المسلمين بالخروج عن الليّن المبين أو غيرها من الشهوات الأخرى التي اتبعها الكثير عن استولوا على حقّ آل الرّسول على السهّدات السّهوات الرّسول الشهّدات المرّسول الشهرات المرّسول المرّسول المرّسول المرّسول المرّسول الشهرات المرّسول المرّسول المرّسة المرّسة

#### عليّ ﷺ وحديث الوصيّة

النَّامن: حديث الوصيّة. عن ابن المغازلي الشّافعي بإسناده عن رسول الله ﷺ أنّه قال ﷺ: «لكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ وصيّي ووارثي عليّ بن أبي طالب»(٢٠).

وفي حديث آخر قال رسول الله على الله على . . . لولا ألى خاتم الأنبيساء ، لكنت شريكاً في النبوق ، فإن لم تكن لبياً فإلك وصي نبي ووارثه ، بـل أنست سسيد الأوصياء وإمام الأتفياء (") .

وفي حديث ثالث: عن أبي هريرة عن سلمان قال: قلت يا رسول الله مسن وصيّك؟ فقال الله على بسن أبي وصيّع وموضع سرّي وخير من أخلفه بعدي عليّ بسن أبي طالب (١٠).

وعن أمّ سلمة قالت في ضمن حديث طويل: قال رسول الله على: «إنّ الله اختار من كلّ أمّة نبيّاً، واختار لكلّ نبيّ وصيّاً، فأنا نبي هذه الأمّة، وعليّ وصيّسي في عستريّ

<sup>(</sup>١) - «أصول الكافي» للكليني، كتاب العقل والجهل، الباب الأول: الحديث١١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۱)</sup> - «مناقب ابن المُغازلي»: ص ۲۰، و «كنوز الحقائق»: ص ۱۲۱، و «الرّياض النّصرة»: ج٢ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٧٨.

<sup>(1) - «</sup>مفتاح النَّجاة» للحافظ البدخشي: ص٩٤، و«كنز العمال»: ج٦ ص١٤٣.

ودلالة هذه الأحاديث على كون علي بن أبي طالب على وصيّاً وخليفة لرسول الله على واضحة غير قابلة للإنكار والتآويل.

وقد أنكر بعض علماء السنة حيث قال: إنّ الوصاية لم تكن رواجاً قبل الإسلام عند العرب، فهذه الأحاديث كلّها من مجعولات الفرس، وتقدّم الكلام في الجواب عنه في قسم التبريرات فراجع.

وقد اقترنت هذه الأحاديث الوصية بالخلافة فيدل على عدم صحة إنكار أحاديث الوصية. ومن هنا يظهر بطلان ما قيل في تأويل هذه الأحاديث من أن الوصي قد يراد به من أوصي له بالعلم والهداية وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ الأحكام الإسلامية، لأن الوصية بهذا المعنى لا تنفك عن الوصية بالخلافة العامة. فالوصية المطلقة تنصرف إلى الرئاسة العامة، وهي إمامة علي بن أبي طالب وخلافته.

# عليّ 🕮 وحديث «أنّه حجّة الله»

التاسع: حديث أنَّ عليًّا حجَّة الله. عن رسول الله على أنه قال: «... يا عليَّ أنت

<sup>(</sup>١) - «المناقب» للخوارزمي الحنفي: ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) - «المناقب» للخطيب الخوارزمي الحنفي: ص٠٩.

حجّة الله على النّاس، قولك قولي، أمرك أمري، نميك نميي، وطــــاعتك طـــاعتى، ومصيتك معصيتي، وحزبك حزبي، وحزبي حـــزب الله (١٠)، ثـمّ قرأ قولــه تعــالــى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ جِزْبُ الله هُمُ الغالِيونَ)(٢٠.

وفي حديث آخر له ﷺ حيث قال ﷺ: «يا عليّ أنت حجّة الله، وأنت بـــاب الله، وأنت الطّريق إلى الله تعالى"<sup>٣)</sup>.

ودلالة هذا الحديث على خلافة على بن أبي طالب تكون من الوضوح كالشمس في النهار، إذ كيف لا يكون على الله خليفة رسول الله الله و محبّة الله وباب الله والطريق إلى الله تعالى؟!

### على ﷺ وحديث افتراق الأمّة

العاشر: هو الحديث المأثور في افتراق الأمّة. وهو قول النّبي على السّب السّب السّب المسترقت اليهود على النتين وسسبعين فرقسة، اليهود على النتين وسسبعين فرقسة، وتفرقت النّار إلاّ واحدة» (١٤).

وهذا الحديث مشهور بين السّنة والشّيعة. وحكم ابن الجوزي بصحّته، ولا أشك في أنّ الفرقة الّتي لا تدخل النّار هي الشّيعة الإماميّة، ويؤكّد على ذلك ما ورد من الأحاديث الكثيرة، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقُنْ الْمُسَدِّ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عن موفق بن أحمد الخوارزمي عن زادان عن علي (رضي الله عنه) قال:

<sup>(</sup>١) – «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج1 ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) - سورة المائدة : ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) - «علي في الأحاديث النبوية »، تأليف السيد محمد إبراهيم الموحد: ص٢١.

<sup>(1) - «</sup>الفرق بين الفرق»، تأليف عبد القاهر البغدادي: ص٤-٦.

<sup>(</sup>ه) - سورة الأعراف: ١٨١ .

التّحقيق في حديث افتراق الأمّة......

وعن جعفر الصّادق عن آبائه عن علي (رضي الله عنهم) قال: قال رسول الله عنهم) قال: قال رسول الله هي أمقي مثل عيسى ابن مريم، افترق قومه ثلاث فرق: فرقسة مؤمنون وهم الحواريّون، وفرقة عادره وهم اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عـــن دين الله وهم التصارى. وإنّ أمّق سنفترق فيك ثلاث فرق: فرقة البعوك وأحبّــوك وهم المؤمنون، وفرقة عادوك وهم التاكنون والمارقون والفاسقون، وفرقة غلوا فيــك وهم الضّالون. يا على آنت وأتباعك في الجنّة، وعدوك والعلي فيك في النّار» (٢).

فهذه الرّواية تصرّح بأنّ الفرقة النّاجية هي أتباع عليّ بن أبي طالب على وشيعته ، فلا يبقى مجال لما ذكره عبد القاهر البغدادي من أنّ الفرقة النّاجية هي آهل السّنة والجماعة (٣) ، مستدلاً بذلك بجواب النّبي حينما سئل عن الفرقة النّاجية ، حيث قال عليه وأصحابي» ، فقال عبد القاهر : ولسنا نجد اليوم من فرق الأمّة من هم على موافقة الصّحابة (رضى الله عنهم) غير أهل السنّة والجماعة .

فنقول: إنَّ ما استدلَّ به عبد القاهر البغدادي مردودٌ لأمور:

الأوّل: إنّ مراد النّبيّ تشه من الأصحاب هم الذين كانوا باقين على خطه على خطه الله كابي ذرّ وسلمان والمقداد وغيرهم، وليس أهل السنّة والجماعة موافقين لهؤلاء الأصحاب الأجلاء فنقول: لم نجد اليوم من فرق الأمّة من هم على موافقة هؤلاء غير الشّيعة الإمامية.

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص١٠٩.

<sup>(</sup>r) - «ينابيع المودّة للقندوزي» الحنفي: ج1 ص١٠٩.

 <sup>(</sup>۲) - «الفرق بين الفرق»: ص٥.

النَّاني: إنّ أهل السنّة ليسوا فرقة واحدة، بل هم أربع فرق في الفروع، أعني: الشَّافعيّة والحنبليّة والحنبليّة والحنبيّة والمالكيّة وفرقتان في أصول الليّن، أي أشعريّة ومعتزلة، وفي كتاب «نشأة الأشعرية وتطوّرها» يقول المؤلّف: إنّ المعتزلة والأشاعرة كانتا على طرفى نقيض.

ثمّ الفرق بين المعتزلة والأشاعرة على ما جاء في كتاب «الشّيعة والحاكمون» هـذا ما لفظه: «المعتزلة» والأصول الّتي تجمعهم، واستحقّوا بها اسم الاعتزال خمسة:

١: التّوحيد: أي أنّ الله واحد بذاته وصفاته ، فصفاته عين ذاته .

٢: العدل: أي أنّ الإنسان مخيّر غير مسيّر.

٣: المنزلة بين المنزلتين، أي أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المؤمن والكافر، فلا هو بالكافر، فلا هو بالكافر، لأنه يقر الله هو بالكافر، لأنه يقر بالشهادتين، وهو مخلد في النار، إذ ليس في الآخرة إلا الجنة والنار، ولكن تخفف النار عليه، ويطلق عليه اسم المسلم.

٤: الوعد والوعيد، إنّ الله إذا وعد بالثّواب على الخير فوعده واقع، وإذا توعّد بالعقاب على الشرّ فوعيده أيضاً واقع لا محالة، ولا يحقّ له أنّ يعقو عمّن توعّده.

٥: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر واجبان بالعقل لا بالسَّمع.

«الأشاعرة» خالفوا المعتزلة في الأمور الخمسة، وقالوا: إنّ صفات الله غير ذاته وزائدة عليها، وأنّ الإنسان مسيّر غير مخيّر، وإنّ الله لا يجب عليه الوفاء لا بالوعد ولا بالوعيد، وله أن يعاقب الحسن، ويثيب المسيء إذ لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء، وإنّ مرتكب الكبيرة ليس في منزلة بين المؤمن والكافر، وإنّه لا يخلد في النّار، وإنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يجبان بالسّمع لا بالعقل. والشيّعة يتفقون مع المعتزلة في مسألتي التّوجيد والعدل، ويخالفونهم في الثّلاثة

الطائفة النّاجية ......الالاتانية النّاجية .....

الباقية، ويقولون في مسألة مرتكب الكبيرة ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تقول الأشاعرة، وينفردون عن المعتزلة والأشاعرة معاً في مسألة الوعد والوعيد، حيث ذهبوا إلى أنّ الله سبحانه وتعالى يفي بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد، فله أن يعفو عن المذنب، ولا يحقّ له بحكم العقل أن يخلف وعده مع الحسن. انتهى.

فالفرقة النّاجية هي الشّيعة الإماميّة، لأنّها واحدة في أصول الدّين وفروعه. فقول النّبي ﷺ: كلّها في النّار إلاّ واحدة، لا ينطبق إلاّ على الشّيعة الإماميّة، كما يمرّ عليك ما يؤكّد على ذلك.

ومن البديهي أنّ الطائفة التي تكون على الحق حتى تقوم السّاعة هي الإمامية، لأنّ هذه الطائفة قائمة بأمر الله وكانت مخذولة دائماً من قبل أهل السّنة. ثم الوجه لكون هذه الطائفة على الحق أنّ فيهم إمام معصوم ملازم للحق والصّواب، وهم يتابعونه في أقواله وأفعاله. فهذه الرواية تؤيد مذهب الإمامية، ولهذا أسقطها من حقق صحيح البخاري، ولكنها موجودة في جميع الطبعات التي لم تصل إليها يد التّحريف بحجة التحقيق، وقد أسقط المحقق باباً كاملاً. ولعل بمرور الأيام تسقط الأقلام المستأجرة جميع الأحاديث التي لها علاقة بفضائل أهل الرسالة والنبوة أو إشارة إلى أحقية مذهب الإمامية.

الرَّابِع: إنَّ النِّبي اللَّهِ قد بيِّن الطَّائفة النَّاجية بطرق مختلفة:

<sup>(</sup>۱) – «صحيح البخاري» : ج ٤ ص ١٨٧ .

يؤدّي عتى إلاّ أنا أو عليّ " (). وقال النّبي ﷺ لعليّ: «ألت متّى وأنا منك " ().

وأيضاً أخرج الحمويدي عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عبّاس قال: قال رسول الله عبّان المدينة الحكمة وأنت بابحا، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أله يحبّني ويبغضك، لألك متي وأنا منك، لحمك مسن لحمسي، ودمك من دمي، وروحك من روحي، وسريرتك من سسريرية، وعلانيسك مسن علانيتي، وأنت إمام أمّتي ووصيّ، سعد من أطاعك وشقي من عصاك، وربح مسن تولاك، وخسر من عاداك، فاز من لزمك وهلك من فارقك، ومثلك ومثلك ومثل الألمّسة من ولدك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك، ومثلكم مشسل التجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة (؟).

وأيضاً أخرج أبو المؤيّد أخطب الخطباء موفق بن أحمد الخوارزمي المكني عن سيّد الحفّاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه الديّلمي بسنده عن زيد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (رضي الله عنهم)قال: قال رسول الله تشهّ يوم فتحت خيبر بقدرة الله: «لولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت التهسسارى في عيسى بن مرم، لقلت فيك مقالاً لا تمرّ على ملاً من المسلمين إلا أن أخدوا من تسراب رجليك وفضل طهورك يستشقون به، ولكن حسبك أن تكون متي وأنا منك ترثسني وأرثك، وأنت متى بحرّلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي. يا عليّ، أنت تسودي ورثك غداً على الحسوض

<sup>(</sup>۱) - «مسند أحمسه»: ج ق ص ۱٦٤، و «خصسائص النسسائي»: ص ۱۹، ۳۰، و «تساريخ الخلفاء»: ص ۱۹، و «سنن البيهقي»: ج ۸ ص ۱۹، و «صحيح التّرمذي»: ج ۲ ص ۲۹۷، و «مجمع الزّوائد»: ج ۹ ص ۱۱۱،

<sup>(</sup>۲) - «صحيح البخاري»: ج٤ ص٢٠٧، و«كنز العمال»: ج٦ ص٣٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> – «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص١٣٠ .

خليفقي، وانت أوّل من يرد علي الحوض، وتلود المنافقين عن حوضي، وأنست أوّل داخل في الجنّة من أمّي، وإنّ عبّبك وأتباعك على منابر من نور رواء مرويين، مبيضسة وجوههم حولي، أشفع لهم فيكونون غداً جبراني، وإنّ أعداءك غداً ظماى مظمشين، مسودة وجوههم، يضربون بالمقامع، وهي سياط من نار مقمحين، وحربك حسوبي، وسلمك سلمي، وسرّك سرّي وعلائيتك علائيتي، وسريرة صدرك سريرة مسدري، وأنت باب علمي وإنّ ولدك ولدي ولحمك لحمي ودمك دمي، وإنّ الحستى معسك والحقّ على لسانك وفي قلبك وبين عينيك، والإيمان عنالط لحمك ودمك كما خسائط لحمي ودمي، وإنّ الله أمري أن أبشرك ألك وعترتك وعبّبك في الجنسة وعسدوك في التار، لا يرد علي الحوض مبغضك، ولا يغيب عنه عبّك. قال علسسيّ: فخسررت ساجداً لله تبارك وتعالى، وحمدته على ما أنعم به من الإسلام والقرآن وحبّسيني إلى حبّبسيني إلى

# عليّ ﷺ وقول النّبي ﷺ: «عليّ مني وأنا من عليّ»

الكلام في شرح حديث: «أن علياً متى وأنا من علي»: ولهذا الحديث النبوي وإن كانت تفاسير عديدة من السنة والشيعة، وهذه التفاسير بعضها يرتبط بكلمة «من» وبعضها بما هو المراد من الجملة بكاملها، إلا أنّا نكتفي بما ذكره البهبودي وابن البطريق في كتابه «عمدة عيون صحاح الأخبار».

قال يحيى بن الحسن المعروف بابن البطريق: اعلم أنّ «من» فيها أربعة أوجه: تكون لابتداء الغاية، أو للتبعيض، وتكون زائدة، أو لتبيين الجنس. ثم ذكر لكلّ واحد من الأوجه شاهداً من الآيات، إلى أن قال:

أمَّا الوجه الأول: وهو كونها لابتداء الغاية، فلا يجوز أن يكون مراد النَّبي ﷺ

<sup>(</sup>١) - نفس المصدر السّابق.

(117) ......

لأنّه إذا كان ابتداء غاية على على الله من ابتداء غاية النّبي في فكيف يجوز العكس في الكلام بعد الطّرد بقوله: وأنا من عليّ؟ لأنّه يجب أن يكون ابتداء غاية النّبي فله من ابتداء على الله على الله

وأمّا الوجه النّاني: وهو كونها للتّبعيض، فلا يجوز أن يكون مراده ، لاّنه ليس بجزء من عليّ الله ولا عليّ الله جزء منه، وهذا معلوم ضرورة من دون حاجة إلى الدّليل.

وأمّا الوجه النّالث: وهو كونها زائدة، فلا يجوز أن يكون مراده فلله لأنّ معنى الزّائدة إذا حذفته المرّائدة إذا حذفت من إذا حذفت من أحدهما تغيّر الكلام والمعنى، إذ يرجع الكلام إلى عليّ أنا وأنا عليّ، وهذا ما لا يقوله عاقل.

أمّا الوجه الرّابع: وهو كونها لتبيين الجنس فهو المراد، فيكون قوله على «علي مني» أي من جنسي في التّبليغ والأداء ووجوب فرض الطّاعة ، لأنّ النّبي شه نبي وإلمام، كما قال تعالى مخاطباً لإبراهيم: ﴿إِلَى جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً ﴾ ((أ) مع كونه نبياً من أولي العزم، فصار استحقاق الإمامة له كاستحقاق النّبوة للنّبي شه، لأنّ جنس طريق الاستحقاق واحد، وهو سؤال إبراهيم شهه ، لأنّه سأل الإمامة للرّبته، فقال له تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِيَ الطّالِمِينَ ﴿ ()).

إلى أن قال: وممّا يوضّح ذلك ويزيده بياناً، وأنّه الوجه المقصود به دون ما عداه، أنّ له قرينتين في لفظ الخبر، تدلآن على صحة هذا التّاويل، وهما قوله ﷺ: «ولا يؤدّي عتى إلاّ أنا أو عليّ»، وقوله ﷺ: «عليّ متّي وأنا منه، وهسبو وليّ كسلّ مؤمن بعدي». وهاتان القرينتان من أدلّ دليل على أنّ مراده ﷺ بقوله: «عليّ متّسي

<sup>(</sup>۱) - سورة البقرة : ۱۲٤ .

<sup>(</sup>۱) - سورة البقرة: ۱۲٤.

على 🕮 وقول النّبي 🏟: «على مني وأنا من عليّ»..............

وأنا منه» استحقاق الإمامة بعده، لأنه لا يدودي عن النبي الله الإمام المفروض الطاعة فلا يكون ولي المومنين بعده إلا الإمام المنصوب لاستحقاق الولاء من الأمة. ويزيده إعظاماً في تفخيم أمره على قول النبي الله : «أنا منه»، إذ لو اقتصر بقوله: «علي متي»، لكان قابلاً لوجوه من التاويل، ولما قال له: «أنا منه» دل على تعظيم القصة، وأنه أراد الجنس المستحق به الإمامة. فمفاد الحديث أن علياً من النبي في الإمامة وفرض الطاعة.

وقال البهبودي: إنّ المراد من كلمة «من» في قول النّبي الله: «عليّ مني وأنا مسن عليّ» هو الاتحاد والترابط بين محمد الله وعلي الله. وطبيعي أنّ هذا المعنى لم يفهم من كلمة «من» أو من الجملة ذاتها، ولكن يكن التوصل إليه خلال تتبعنا للتاريخ، فقد كانت عادة العرب عند إقامة عقد أو حلف أن يصرحوا بقولهم: «أنت منّي وأنا منك»، وتتكرر كلمة «من» عند إلغاء هذا العقد بقولهم: «لست منى». وقد ورد هذا في أشعارهم، وهذا شطر من بيت الأشعار النّابغة الذياني في قصيدة يعاتب بها عينة بن حصن الفزارى.

«أتخذل ناصري وتعين عبساً ويربسوع بسن غيسظ للمعسن إذا حاولت في أسد فجسوراً فإنّي لست منسك ولست مني (١)»

نقل عن المرزوقي أنّ المراد من كلمة «من» في المثبت هو الاتحاد والتّعاقد والوفاق وترك الخلاف، وتدلّ أيضاً على أنّ الطرفين متّحدان دون انفصال أو تمايز بينهما. ثمّ إنّ المراد بكلمة «من» في المنفى هو نفى الاتّحاد وقطع العلاقة.

فالمقصود من كلمة «من» هو إيجاد العلاقة والاتحاد الأجل التّعاون والتكاتف، وفي الآيات القرآنية إشارة إلى هذا، كقوله تعالى: ﴿ وَرُبُّكُ بَعْضُها مِسَنَ بَعْسَضِهُ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) – «ديوان النَّابغة»: ص٧٩، و«الغرر واللَّرر»: ج١ ص٣٦.

<sup>(</sup>۲) - سورة آل عمران: ۳٤.

والمراد هو التّعاون والتّكاتف، كما ذهب إليه الطّبرسي في مجمع البيان، وكذلك معنى الآية: ﴿اللَّهَافِقُونَ وَاللَّهَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْــض ﴾(١). أي أنَّهم يتعاونون على النَّفاق، «أي بعضهم من جملة بعض، ويعضهم مضاف في الاجتماع على النَّفاق والشّرك، كما تقول: أنا من فلان وفلان منّى، أي أمرنا واحد، وكلمتنا واحدة (٢٠)، فمعنى قول القائل: «أنت منّى وأنا منك» هو الاتّحاد والتّعاضد على كلمة واحدة دون تفرّق، كما هو الظّاهر في تفسير الحديث النّبوي من بعض أهل السّنّة، مثل ملاّ على القارئ في «المرقاة» (٢٠) إذ يقول إن ظاهر الكلام هو «لا يؤدّي عنّــي إلا علي» ولكن استدراك النّبي على الكلمة «أنا» إنّما هي للسّاكيد وتفيد الاتصال أيضاً، كما يستفاد ذلك من قوله ﷺ: «على متى وأنا منه». وما جاء في «فيض القدير» (٢) عند شرحه للحديث المذكور أنّ مراد النّبيّ عليه هو أنّ عليّاً متّصل بي وأنا متّصل به في المودة والمنزلة وغيرهما، و«من» هنا اتصالية، قد قصد بها إيجاد الاتحاد لأجل التّعاون. وهذه الجملة كانت تستعملها العرب في العصر الجاهلي في الأحلاف المتعارفة بينهم، وكانوا يعلنون بها عن الاتّحاد والتّعاضد، ويقولون في صيغة حلف قبيلة مع قبيلة أخرى: أنتم منّا ونحن منكم إلى الأبد، دمنا دمكم وعرضنا عرضكم.

إلى أن قال ما حاصله: إنّ الحديث النّبوي الشّريف عن النّبي على كان تأكيداً لحلف الموازرة الّتي نصّ بها النّبي على في أوائل بعثته حينما نزلت الآية: ﴿وَٱلسلورُ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَبِينِ﴾ (٥)، فدعا النّبي على عشيرته من ولد عبد المطلب، وكانوا

(١) - سورة التوية : ٦٧ .

<sup>(1) - «</sup>مجمع البيان» للطّبرسي في الجزء العاشر من المجلد الثّالث: ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) - «المرقاة»: ج٥ ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) - «فيض القدير»: ج٤ ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) - سورة الشّعراء: ٢١٤.

علىّ 🥮 وقول النّبي 🍪 : «عليّ مني وأنا من عليّ».................................

يعدون عندئذ بما يقرب من أربعين رجلاً، وبعد أن شاهدوا معجزته في بركة الطعام (اللبن واللحم)، قام فيهم قائلاً: يا بني عبد المطلب! إنّي والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل تما قد جتتكم به إنّي قد جتتكم بخير الدّنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه في يكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال علي شي : فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت، وإنّي لأحدثهم سناً، وأرمعهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبي الله، أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي، ثم قال: إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطبعوه، قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطبع "(أ.

فخرجوا من البيت، وكان بينهم أبو لهب، فقال لأبي طالب وهو يستهزئ به: اسمم كلام ابنك وأطعه.

ولكن الإمام علي بن أبي طالب على الذي كان أنموذ جاً للرّجل المؤمن المخلص يدافع عن عقيدته بكل غال ورخيص، أبى إلا أن يكون خير ناصر ومعين لرسول الله في في نشر دعوته وإعلاه كلمة الإسلام فبايع الرّسول الأعظم على على هذا الأمر. والحلف هذا، وإن كان قد تم بشكله المتعارف في ذلك اليوم، إذ كان له اعتباره ومنزلته من الوجهة القانونية، إلا أنه كان محترماً ومقبولاً في التاريخ الإسلامي. وتبعاً لهذه المعاهدة والمسؤولية الذينية التي كان يشعر بها الإمام على على في ، وتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أصبح محامياً ومدافعاً عن حياة النيي في ورسالة السماء.

ومواقف الإمام علي على من النّبي الله بعد الهجرة لا تحتاج إلى مزيد من البيان، منها موقفه على في واقعة بدر وأحد وخير والخندق.

<sup>(</sup>۱) - «موسوعة الغدير» للأميني: ج٢ ص٢٧٩.

فغي واقعة أحد، بعد أن هرب جيس الإسلام إلاّ النّفر اليسير منهم، وفي الوقت الّذي كان الإمام علي شلق يناصل ويدافع عن حياة الرّسول الله، ويضرب بسيفه، ويرد ضرباتهم إلى نحورهم، نزل أمين الوحي جبرائيل مخاطباً الرّسول الأعظم قائلاً: يا رسول الله، إنّ ملائكة السّماء لتعجب من بطولة هذا الشّاب وموازرته لك، فأجابه النّبي شلق: «وما يمنعه من هذا، وهو متى وأنا منه (())، ويؤيد على ما ذكرنا من أنّ قوله شلق تأكيد لعهد المؤازرة ما حدث في تبليغ براءة إلى على ما ذكرنا من أن قوله شلق تأكيد لعهد المؤازرة ما حدث في تبليغ براءة إلى المسركين، وذلك يتضح عند تبعنا لقصة سورة براءة وكيفية إبلاغها. وبما أن السورة المذكورة كان يجب أن تبلغ إلى المشركين كافّة، فالبلاغ هذا إمّا أن يتم بواسطة النبي شفه، أو بمن ينوب عنه، وذلك بأن يذهب هو بنفسه أو نائبه إلى القبائل واحدة بعد الأخرى، أو أن ينتظر موسم الحج وتجمّع القبائل وإنذارهم بما أنزل إليه، ويؤكّد خطابه بقوله شله: «فليلك فالشاهد الغائب».

وبما أنّ مفاد الآية الثّانية: وأفانٌ مِنَ الله ورَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الأَكْسبَرِه (٢) عَيْر النّيابة عنه هُ وقد يكون هو الأرجَع بأن تقرأ السّورة على المشركين علناً، فالنّبي فله قد تغافل عن العهد الّذي أبرم بينه وبين ابن عمّه عليّ بن أبي طالب في أرسل أبا بكر بن أبي قحافة إلى مكّة المكرّمة لإبلاغ المشركين، فلم تمض الأبرهة حتى نزل أمين الوحي جبرائيل وقال: يا رسول الله: «لا يودّي عنك إلا أنت أو رجل منك (٢)، وعند ذلك أمر الرّسول فله عليّاً أن يركب النّاقة الغضباء، وكانت خير دليل على أنّه مبعوث من قبله فله ، ويعقب أبا بكر ليستردّ منه السّورة المذكورة، ويقوم هو بهذا العمل الخطير.

<sup>(</sup>۱) - «الطّبري»: ج٢ ص١٤ه و «الكامل»: ج٢ ص٦٢، و «إرشاد المفيد»: ص٣٩، و «أمالي الطّوسي»: ص٢٩،

<sup>(</sup>٢) - سورة التّوبة: ٣.

<sup>(</sup>٣) - «الدر المنثور» للسيوطى: ج٣ ص٢٠٩.

وعندما حاد أبو بكر، استفسر من النّبي على عن العلّه والسّبب، فأجابه النّبي عن العلّه والسّبب، فأجابه النّبي عن الله عزّ وجلّ إله لا يؤدّي إلاّ أنت أو رجسل منسك، وعلى مني وأنا من على "، ولا يؤدّي عني إلاّ أنا أو علي "(١).

وفي الحقيقة: إن مفاد الوحي «أو رجل منك»، يعني الحليف وإشارة إلى الحلف الذي قد تم بينهما بأمر من الله جلّ وعلا، ويفسره ما كان من اختياره لعلمي بن أبي طالب على بقوله: «علي مني وأنا من علي». ومراده الله أن البلاغ نيابة لا يتحقق في رسالة السماء إلا فيمن بماثلني، وقصده من ذلك أن شخصاً يستطيع البلاغ نيابة عني فيما إذا كان بماثلني وفقاً للعهد أو الحلف ويشابهني من حيث الرفعة والمقام وعلى بن أبي طالب خير أغوذج وخير نائب، وهو الذي عاهدني بامر من الله تعالى على أن يؤازرني، وعقدت معه حلف المؤاخاة والمؤازرة، وهو الذي يستحق النيابة عني دون منازع، وبذلك يتحقق مصداق قول رسول الله على الها بكر، ليو كان مصداق الوحي أن يتحقق ما البلاغ نيابة بواسطة أحد أصحابي وأهلي، لما بعثت علياً خلفك.

وإذا كان المراد هو أحد أفراد عشيرتي، لكنت قد اخترت عمي العباس وأرسلته إليك ليؤدي عنك، فهو أكبر سنا وأحسن صوتاً وأرفع شاناً ومقاماً بين القبائل من قريش، ولكن مفاد الوحي لا ينطبق عليك يا صديقي في الغار، ولا على عمي العباس، وإنما انحصرت هذه المهمة والقيام بها في علي على المسابات أصغركم سنا وأقلكم مقاماً ومنزلة بين القبائل. فالغرض من قوله على مسي مسي وأنا من علي هو بيان وحدتهما، وأنهما كالجسد الواحد في سبيل نشر الإسلام.

كي تعرف الأجيال المستقبلة أنَّ الحقَّ مع عليَّ بن أبي طالب في الحرب والسَّلم

<sup>(</sup>۱) - «مشكاة المسابيح»: ص ٥٦٤، ، و «المرقاة» لملاّ عليّ القارئ: ج٥ ص ٥٦٩، و «فيض القدير»: ج٤ ص ٣٥٧.

فإنَّ الإسلام في تاريخه قد خاض ثلاث معــارك كبرى، وكــان لكــلَّ معركــة بطلــهـا، كما كانت لكلّ معركة ظروفها السّياسية وآثارها الاجتماعية.

المعركة الأولى: كانت مع الكفر وكان بطلها النّبيّ هي إذ قد واجه النّبيّ هي الكافرين والملحدين، الذين كانوا بعيدين عن رسالة الله فكراً وإيماناً وعقيدة وسلوكا، وكانت جبهة الكفر واضحة وصريحة، كما كانت جبهة الإيمان واضحة وصريحة أيضاً، وقد وقعت بين الجبهتين معارك وحروب كان الإسلام فيها كله يواجه الكفر كله.

والمعركة النّالية: هي معركة الإسلام مع التّحريف، ومع الّذين حملوا شعارات الإسلام نفسه، ولكن بعد تحريفها وتطبيقها على من لم تنزل بحقّه.

وكان يطل هذه المعركة هو الإمام علي فلقد واجه الإمام فلي من صارعوه للوصول إلى مركز قيادة المسلمين، وهم بعيدون عن الإسلام. ولقد ظهر هذا التحريف جلياً حينما قُتل عمار بن ياسر، وتذكّر المسلمون كلمة الرسول بحقّه، حيث قال: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية»، وقد قتله جيش معاوية بن أبي سفيان. فالفئة الباغية هي معاوية وأصحابه.

أمّ المعركة النّالفسة: فهي معركة الإسلام مع التّزيف، وكان بطلها الإمام الحسين ، فلقد واجه الإمام ، وضعاً استثنائياً متردّياً في الأمّة، حيث انقلب كلّ شيء رأساً على عقب، فإذا بالمنابر قد تحولّت من وسائل للإرشاد والهداية إلى وسائل للسبّ والشّتم واللعن، والتضليل وإذا بالسّيوف الّتي شهرها الإسلام في وجه الكفر انقلبت لمواجهة أهل البيت، وإذا بالزّكاة الّتي هي من أجل تطهير النّغوس وتزكيتها تصرف في شراء الضّمائر.

كما أنّ الحاكمين الذين أخذت البيعة لهم عن طريق الإكراه أو عن طريق التّرغيب، كانوا يحكمون باسم رسول الله. لأجل هذا تحظى معركة الإمام الحسين الله ممية القصوى، ولهذا كان رسول الله الله يقول بحق الإمام

الحسين: «حسين منّي وأنا من حسين»، «أحبّ الله من أحبّ حسسيناً»، «الحسسين مصباح الهدى وسفينة النجاة»، كي يعرف المسلمون أنّ يزيداً هو الباغي الذي خرج على إمام زمانه. فالنتيجة الحتميّة لهذا البحث أنّ الطائفة الحقّة والفرقة النّاجية هي التي أخذت أهل البيت أثمّة لها.

الخامس: الأحاديث النبوية من كتب أهل السنّة بأنّ «شيعة عليّ هم الفسائزون»، عن جابر بن عبد الله، قال: كنّا عند النبيّ في ، فأقبل عليّ بن أبي طالب، فقال النبيّ في : «قد أتاكم أخي»، ثمّ التفت إلى الكعبة فضربها بيده، ثمّ قال: «والسلوي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، ثمّ قال: «إلّه أولكم إعالساً معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرّعية، وأقسمكم بالسّوية، وأعظمكم عند الله مزيّة» (أ). قال: ونزلت: ﴿إِنَّ اللّهِنَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصّالِحسات أُولِيكَ هُمْ خَرْدُ البّريَّقة (١٤).

الحديث الثَّاني: قال النَّبيُّ ﷺ: «شيعة عليَّ هم الفائزون» (٣).

الحديث الثّالث: «عليّ وشيعته هم الفسائزون يسوم القيامسة» (١٠). عن سلمان الفارسي أنّه قال: ما طلع عَليّ عليّ بن أبي طالب وأنا مع رسول الله عليهُ: إلاّ قال: «يا سلمان هذا وحزبه هم الفلحون» (١٠).

روى الحافظ الحساكم الحسسكاني الحنفي في «شواهد التّنزيل» عن أبسي النّضر العياشي ، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن عليّ في قول الله تعالى : ﴿ فُواباً مِنْ عِنْسِهِ

<sup>(</sup>١) - «ترجمة الإمام عليّ» لابن عساكر الشّافعي: ج٢ ص ٤٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> – سورة البينة : V .

<sup>(</sup>٣) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٤.

<sup>(</sup>٤) - «ينابيع المودّة»: ج٢ ص٤.

<sup>(</sup>ه) - «شواهد التّنزيل»: ج١ ص٩٨.

اللهِ (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنت التّواب وشيعتك الأبـــراد (٢) إشــارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا عِنْدُ اللهِ حَيْرٌ لِلأَبْرارِ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجـــالٌ يُعْرَفُونَ كُلاَّ بسيماهُمُ ٤٠٠٠ .

روى العلامة البحراني في «غاية المرام» عن كتاب «المناقب الفاخرة في العسترة الطّاهرة»، تأليف أبي عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين، فأتاه ابن الكواً، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَعَلَى الأَعْرافِ رِجسالٌ يُعْرَفُونَ كُسلاً بسيما هُمُهُ (٥٠). فقال: «يا بن الكواً لمحن نقف على الأعراف يوم القيامة بسين الجنّسة والتّار، من نصونا من شيعتنا ومحبّينا، وعرفنا وعرفناه بسيماه، أدخلناه الجنّة، ومسن كان مهضاً لنا عرفناه بسيماه فأدخلناه التار» (١٠).

وفي «المناقب» بسنده عن زادان عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله على إلك والأوصيساء سمعت رسول الله على إلك والأوصيساء من ولدك أعراف بين الجنة والتار، لا يدخل الجنة إلا من عرفكسم وعرفتمسوه، ولا يدخل التار إلا من المكركم والكرقوه» (\*).

وفي «المناقب» بسنده عن مقرون قال: سمعت جعفر الصّادق على يقول: جاء ابن الكوا إلى أمير المؤمنين على فسأله عن هذه الآية، فقال: «نحن الأعراف، ونحسن

<sup>(</sup>۱) - سورة آل عمران: ۱۹۵..

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> – «شواهد التّنزيل»: ج۱ ص۱۳۸ .

<sup>(</sup>r) - سورة آل عمران: ۱۹۸.

<sup>(</sup>٤) - سورة الأعراف: ٤٦.

<sup>(</sup>ه) - سورة الأعراف: ٤٦.

<sup>(1) – «</sup>غاية المرام»: ص٣٥٤، و«ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج1 ص١٠١.

<sup>(</sup>٧) - «ينابيع المودّة»: ج1 ص1٠١.

نعرف أنصارنا بسيماهم ، ونحن الأعراف الّذين لا يعرف الله عزّ وجسل إلا بسسبيل معرفتنا ، ونحن الأعراف ، يوقفنا الله عزّ وجلّ يوم القيامة على الصراط ، لا يدخسل الجنّة إلاّ من عرفنا وعرفناه ، ولا يدخل النّار إلاّ من أنكرنا وأنكرناه ، إنّ الله تبسارك وتعالى لو شاء لعرف النّاس نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله ووجهه السلّي يتوجّه منه إليه ، فمن عدل عن ولايتنا أو فصّل علينا غيرنا ، فإنسهم عسن الصسراط لناكبون ، فلا سواء من اعتصم النّاس به ، ولا سواء حيث ذهب النساس إلى عيسون كدرة ، يفرغ بعضها في بعض ، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بسأمر ربّها لا نفاد لها ولا انقطاع ، (() .

روى العلامة البحراني في «غاية المرام» عن ابن شهر آشوب عن أبي طالب الهروي -من طرق العامة - بإسناده عن علقمة وأبي آبوب: إنّه لما نزلت: ﴿أَلُم الْحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتُورُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُقْتُنُونَ اللّهِ، قال النّبي ﷺ لعمّار: «إلله سَيكون من بعدي هناة حتى يختلف السّيف فيما بينهم، وحتى يقتل بعضه بعضاً، وحتى يتبرّأ بعضهم من بعض فإذا رأيت فعليك بهذا الأصلع عن يميني عليّ بسن أبي طالب، فإن سلك النّاس كلّهم وادياً فاسلك وادي عليّ، وخلّ عن النّاس. يساعيّ، عمّار إنّ عليّاً لا يردّك عن هدى، ولا يردّك إلى ردى. يا عمّار طاعة عليّ طساعيّ، وطاعة الله الله عنا عمّار طاعة عليّ طساعيّ،

فهذا الحديث الشريف الذي ورد في تفسير الآية المذكورة، يدل بوضوح على وجوب كون المسلم شيعياً يتبع على بن أبي طالب، ويترك غير على بن أبي طالب، تمن لا يسير في فلك على بن أبي طالب كائناً من كان.

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودَّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص١٠١.

 <sup>(</sup>۲) - سورة العنكبوت: ۱-۳.

<sup>(</sup>٣) - «فرائد السمطين» للجويني الشافعي: ج١ ص١٧٨ ، و«غاية المرام»: ص٤٠٣.

نعم، كيف لا يكون شيعة عليّ كذلك وعليّ بن أبي طالب على قسيم الجنّة والنّاد؟ ١

أخرج ابن المفازلي الشّافعي بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «يــــا علىّ إنّك قسيم الجنّة والنّار أنت تقرع باب الجنّة وتدخلها أحبّاءك بغير حساب»(٤).

وكيف لا يكون شيعة علي كذلك، وهم بين قتيل وسجين ومشرّد عبر العصور والأمصار؟ وما كلّ ذلك إلاّ لأجل الدّفاع عن مذّهب أهلّ البيت وعدم الاستسلام في مقابل سلاطين الجور.

فهذه الأحاديث تدلّ بوضوح على أنّ الفرقة النّاجية من مجموع الفرق الإسلاميّة هي شيعة على بن أبي طالب على فقط لا غير.

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> - «غاية المرام»: ص٧٩ .

<sup>(</sup>٢) - سورة الزّمر: ١٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - «غاية المرام»: ص٥٨٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٨١.

السادس: الأحاديث التي تصرّح بأنّ الخلفاء هم الاثنى عشر وهذه الأحاديث، وإن كانت كثيرة، ذكرها السنّة والشيعة في صحاحهم ومسانيدهم وسائر كتبهم المعتبرة، إلاّ أنّا نكتفي بذكر بعض ما أخرجه أهل السنّة. ثمّ الأحاديث الصحيحة الواردة من طريق جهابذة علم الحديث من أئمة السنّة تدلّ بوضوح على ما يعتقد به الإمامية من أنّ خلفاء الرسول اثنا عشر فقط، لا أقلّ ولا أكثر. فالفرقة النّاجية هي الإمامية فقط.

عن مسروق كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرؤنا القرآن، فقال له رجل: يا آبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله و كله عند الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله فقال: «النا عشر كعدد نقباء بني إصرائيل»(1).

عن الشّعبي عن جابر بن سمرة قال: رسول الله كله يقول: «يكون لهذه الأمّسة الناعشر خليفة»(1).

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله الله المخبرني بشيء سمعته من رسول الله الله الله الله عشية رجم الأسلمي يقول: «لا يزال الله الله عن قوم السساجة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» (٣٠).

وأخرج أيضاً الحديث المذكور عن طرق كثيرة جداً، غير أنَّ الطرق المذكورة لا تفيد إلا معنى واحداً، وهو أنَّ خلفاء النبي الله النا عشر لا غير. وفيها دلالة

<sup>(</sup>۱) - آخرجه إمام الحنابلة أحمد بن محمد بن حنبل في «مسنده»: ج ا ص ٣٩٨، طبع مصر عام ١٣١٣، وهذا الحديث موجود في «الصواعق المحرقة»: ص ٤٣، و «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) - آخرجه أيضاً الإمام ابن حنبل في «مسنده» : ج٥ ص١٠١٠.

<sup>(</sup>r) - أخرجه أيضاً الإمام ابن حنبل في «مسنده»: ج٥ ص٨٩، و «صحيح مسلم»: ج٦ ص٤.

وإضحة على أنَّ النَّمي على نطق بهذه الأحاديث في مواطن متعدَّدة ، فلا يبقى مجال للشك في صحتها.

وابن حجر في «الصّواعق المحرقة» ذكر حديث «الخلفاء النا عشر» من عدّة طرق حيث قال: «فمن تلك الطرق لا يزال هذا الأمر عزيزاً ينصرون على من ناوأهم عليه إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش» رواه عبد الله بن أحمد بسند صحيح.

ومنها: «لا يزال هذا الأمر صايحاً. . . إلخ».

ومنها: «لا يزال هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة».

ومنها: «لا يزال الإسلام عزيزاً منيعاً إلى الني عشر خليفة»، رواه مسلم.

ومنها للبزّار : «لا يزال أمر أمني قائماً حتى يمضى النا عشر خليفة كلّسهم مسن قريش »<sup>(۱)</sup>.

عن الشِّعبى عن عمر بن قيس قال: كنَّا جلوساً في حلقة فيها عبد الله بن مسعود، فجاء أعرابي فقال: أيَّكم عبدالله بن مسعود؟ قال: أنا عبدالله بسن مسعود. قال: هل حدَّثكم نبيّكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال: نعم، اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل (٢).

عن جرير عن أشعث عن ابن مسعود عن النّبي ﷺ قال: «الخلفاء بعسدي النسا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل»<sup>(4)</sup>.

عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة (رضى الله عنه) قال: كنت مع أبي 

<sup>(1) - «</sup>الصّواعق المحرقة» لابن حجر، الطّبع الجديد: ص٤٣، و «فرائد السّمطين» للجويئي الشَّافعي: ج٢ص١٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> –«ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) - نفس المصدر السَّابق.

عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: دخلت على النبي في فإذا الحسين في على فخذيه وهو يقبل عينيه ويقبل فاه ويقول: «أنت سيّد ابن سيّد، وأنت إمام ابن إمام، وأنت حجّة ابن حجّة، وأنت أبو حجسج تسعة تاسعهم قائمهم» (1).

عن عبد الملك قبال: سمعت جابر بن سمرة قبال: سمعت النبي الله يقول: «يكون النا عشر أميراً»، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنّه قال: «كلّهم مـــن قريش» ("").

وأيضاً جاء في صحيح البخاري: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال هــــذا الأمــر في قريش ما بقى منهم النان» (١٠) .

عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله على: «يكون مسن بعدي الناعشو أميراً»، ثمّ تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني، فقال: قال: «كلّهم من قريش»(٥).

فهذه الأحاديث صريحة على أنّ عدد الخلفاء اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بني إسرائيل ولا خلاف في ذلك.

<sup>(</sup>١) - نفس المصدر السّابق.

<sup>(</sup>٢) – «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ص٨٣.

<sup>(</sup>٣٥ - آخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: ج٨ ص١٢٧ ، آخر كتاب الأحكام في باب الاستخلاف.

<sup>(1) - «</sup>صحيح البخاري»: ج٨ ص١١١، كتاب الأحكام.

<sup>(</sup>ه) - آخرجه آبو عيسى محمّد التّرمذي في صحيحه: ج٢ ص٤٥ باب ما جاء في الخلفاء. طبع دهلي عام ١٣٤٢م.

وأيضاً روى مسلم أنّ النّبي قال: «أمّا بعد، ألا أيّها النّاس فإلّما أنا بشر يوهسك أن يأتّ رسول ربّي فأجيب، وأنا تارك فيكم لقلين أوفما كتاب الله فيه الهُدى والنّسور، فخذوا بكتاب الله ورغّب فيه، ثمّ قال: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه، ثمّ قال: وأهل بيقي، أذكّر كم الله في أهل بيقي، أذكّر كسم الله في أهل بيقي، أذكّر كسم الله في أهل بيتي، أذكّر كسم الله في أهل بيت وحديث الأعلن؛ كانت النتيجة هي اختصاص الخلافة بأهل بيت رسول الله في وهم على وأولاده المعصومون. ويؤكّد على ذلك ما ورد من طريق أهل البيت من أنّ النّبي في قد صرّح بأسماء خلفائه الاثنا عشر.

عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: خطبنا رسول الله و قطف فقال: «معاشر النّاس إلي راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب، أوصيكم في عتريّ خيراً، وإيساكم والبدع، فإنّ كلّ بدعة ضلالة، والصّلالة وأهلها في النّار، معاشر النّاس؛ من افتقد الشّمس فليتمسّك بسالفرقدين، فسإذا فقسدتم المشّمس فليتمسّك بالقمر، ومن افتقد القمر فليتمسّك بسالفرقدين، فسإذا فقسدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنّجوم الزّاهرة بعدي، أقول قولي هذا وأستغفر الله في ولكم».

قال: فلما نزل عن المنبر على تبعته حتى دخل بيت عائشة، فدخلت إليه وقلت: بأبي وأمي يا رسول الله سمعت تقول: «إذا افتقدتم الشمس فتمسكوا بالقروروذا افتقدتم الفرقديسن فتمسكوا بالفرقدين، وإذا افتقدتم الفرقديسن فتمسكوا بالفرقدين، وإذا افتقدتم الفرقديسن فتمسكوا بسالتجوم

<sup>(</sup>۱) - «صحيح مسلم»: ج٧ كتاب فضائل النّبي ﷺ: ص٥٨ .

<sup>(</sup>۲) - «صحیح مسلم»: ج۷ ص۱۲۳ باب فضائل علی بن أبي طالب.

الأحاديث التي تصرح بأن الخلفاء هم الاثنا عشر .....

الزّاهرة. فما الشّمس؟ وما القمر؟ وما الفرقدان؟ وما النّجوم الزّاهرة؟ فقسال أنسا الشّمس وعليّ القمر والحسن والحسين الفرقدان، فإذا افتقدتموني فتمسّكوا بعليّ مسسن بعدي، وإذا افتقدتموه فتمسّكوا بالحسن والحسين، وأمّا النّجوم الزّاهرة فهم الألمّسة التسعة من صلب الحسين تاسعهم مهديهم.

ثم قال الله الله المهم الأوصياء والخلفاء من بعدي أفقة أبرار ، عسدد أسساط يعقوب وحواري عيسى . قلت : فسمهم لي يا رسول الله ؟ قال : أو هم علي بسن أبي طالب ، وبعده سبطاي ، وبعدها على زين العابدين وبعده محمّد بن على الباقر علسم التبيين ، والصّادق جعفر بن محمّد وابنه الكاظم سمى موسى بن عمران ، والّذي يقتسل بأرض الغربة ، وابنه على ، ثم ابنه محمّد وابنه الحسن وابنه الحبحة القسائم المنتظر في غيته ، فإلهم عتريّ من دمي ولحمى ، علمهم علمي وحكمهم حكمسي ، مسن آذاني فيهم فلا أناله الله شفاعي "(1).

والحديث مسند بسند طويل تركنا ذكر السند رعاية للاختصار.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: «لما أنزل الله تعالى على نبيه على نبيه الله الله الله الله الله و الله الأمر مِنكُمُ (٢)، قلت: يا رسول الله قد عرفنا الله ورسوله فمن أولوا الأمر منكم الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال الله وعلماني وأئمة المسلمين بعدي أوهم على بن أبي طالب، ثمّ الحسسن، ثم الحسسن، ثم على بن المحسون، ثم على بن الحسين، ثم عمد بن على الباقر، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم على بن موسى، ثم محمد بن على، ثم على بن محمد، ثم الحسن بن جعفر، ثم على بن محمد، ثم الحسن بن جعفر، ثم على بن موسى، ثم محمد بن على، ثم على بن محمد، ثم الحسن بن على، ثم متى حجة الله في أرضه، الذي يفتح الله تعالى ذكره على يسده مشارق بن على، ثم متى حجة الله في أرضه، الذي يفتح الله تعالى ذكره على يسده مشارق

<sup>(</sup>١) - «كفاية الأثر في النَّصَّ على الأثمَّة الاثني عشر» تأليف علي بن محمَّد القمي: ص ١ ٤ .

<sup>(</sup>٢) - سورة النّساء: ٥٩ .

(۱۶۲)......الخلاة

الأرض ومغاربها، ذلك الَّذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القسول يامامته إلاّ من امتحن الله قلبه للإيماني(١).

عن ابن عبّاس قال: قدم يهودي على رسول الله على يقال له: «نعشل»، فقال: يا محمّد إنّي أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أنت أجبتني عنها أسلمت على يدك. قال: سل يا أبا عمارة.

فقال: يا محمد صف لي ربّك، فقال فله: إنّ الخالق لا يوصف إلا بجا وصف بسه نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تنالسه، والخطرات أن تحدّه، والأبصار عن الإحاطة به؟ جلّ عما يصفه الواصفون، نسأى في قربه، وقرب في نايه كيّف الكيفيّة، فلا يقال له كيف، وأين الأين، فلا يقال له أيسن، وهو منقطع الكيفيّة فيه والأينونية، فهو الأحد الصّمسد، كمسا وصسف نفسسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوّا أحد.

قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن قولك: «إنّه واحد لا شبيه له»، أليس الله واحد والإنسان؟ فوحدانيّه أشبهت وحدانيّة الإنسان؟ فقال على واحد وأحسديّ المعنى، والإنسان واحد ثنويّ المعنى، جسم وعرض وبدن وروح، وإنّما التشسبيه في المعنى لا غير .

قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبي إلا وله وصيّ، وأنّ نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون. فقال: نعم، إنّ وصيّ والخليفة من بعدي على بن أبي طالب وسيّ وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة من صلب الحسين المّة أبرار. قال: يا محمد فسمهم لى؟

قال: نعم، إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى فابنه محمّد، فإذا مضى فابنسه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه على، فإذا مضى علسى

<sup>(</sup>١) - «كفاية الأثر ف النّص على الأثمّة الاثنى عشر» لعلى بن محمّد القمى: ص٥٣ .

التَّاويلات الواهية لحديث اثنا عشر خليفة ......

فابته محمد، فإذا مضى محمد فابته على، فإذا مضى على فابنه الحسن، فسياذا مضسى الحسن فبعده ابنه الحجة بن الحسن بن على الله فهذه النا عشر إماماً على عدد نقباء بن إسرائيل.

قال: فأين مكانهم في الجنّة؟ قال: معي في درجتي.

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الله وأشهد أنهم الأوصياء من بعدك، ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة، وفيما عهد إلينا موسى الله إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له «أحمد» خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، يخرج من صلبه أثمة أبرار عدد الأسباط.

فقال ﷺ: يا آبا عمارة أتعرف الأسباط؟ قال: نعم، يا رسول الله، إنّهم كانوا اثني عشر (۱). . . ونكتفي بهذا المقدار رعاية للاختصار .

#### الشيعة والفرقة الناجية

فالنتيجة الحتمية لهذه الأحاديث هي أنّ الفرقة النّاجية هي الإمامية ، إذ المراد من الأحاديث المذكورة هو حصر الأثمة والخلفاء الشرعين بعد النّبي في في الاثنى عشر ، وهم ليسوا إلاّ أثمة الشّيعة ويؤكّد على ذلك ما عن عبد الله بن عبّاس عن النّبي يقل يقول: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسسين مطهرون معصومون» (٢٠). إذ يجب أن يكون خليفة النّبي المعصوم إماماً معصوماً. لا كلّ فاسق وفاجر. فلا يقى مجال لتأويل الأحاديث المذكورة.

وقد ذكر أهل السنّة في تأويل الأحاديث المذكورة وجوهاً:

<sup>(1) - «</sup>كفاية الأثر في النّص على الأثمة الاثني عشر» لعلي بن محمّد القمي: ص١١-١٤، وهيناييم المودّة» للقندوزي الحنفى: ٣٣ ص٩٩.

<sup>(</sup>۲) – «ينابيع المودّة»: ج۲ ص۸۳.

الوجه الأول: ما في «الصّواعق المحرقة» حيث يذكر قول القـاضي عياض أنّه قال: لعلّ المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنّهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره، والاجتماع على من يقوم بالخلافة، وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه النّاس، إلى أن اضطرب أمر بني أميّة، ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، فاتصلت تلك الفتن بينهم، إلى أن قـامت الدّولة العبّاسية، فاستأصلوا أمرهم (1).

قال شيخ الإسلام في «فتح الباري»: «كلام القاضي هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث وأرجحه، لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة: كلهم يجتمع عليه النّاس، والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته، والّذي اجتمعوا عليه الخلفاء الثّلاثة، ثمّ علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفّين فتسمى معاوية يومثذ بالخلافة، ثمّ اجتمعوا عليه عند صلح الحسن، ثمّ على ولده يزيد، ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك، ثمّ لما مات يزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بعد قتل ابن الزّير، ثمّ على أولاده الأربعة: الوليد، فسليمان، فيزيد، فهشام، وتخلّل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد الملك، اجتمعوا عليه، فلمّا مات عمّه هشام، فولّى عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اجتمعوا عليه، فلمّا مات عمّه هشام، فولّى عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اجتمعوا عليه، فلمّا مات عمّه هشام، فولّى عرب الله عنه عبد الخلفاء الرّاشدين، والشّاني عرب الم يتفق أن يجتمع النّاس على خليفة بعد ذلك». انتهى مورد الحاجة من كلام القاضى ومن يعينه على الإثم وهو شيخ الإسلام.

<sup>(1) - «</sup>الصّواعق المحرقة»: ص٤٣.

وآما ما مفاده من أنّ خلافة معاوية ويزيد كانت قوة الإسلام واستقامة آموره، فنقول في توضيح شناعة ذلك: إنّ مراد شيخ الإسلام بالإسلام الله ي يقوى ويستقيم أمره بخلافة معاوية وابنه يزيد، إن كان هو الإسلام المحرف والمزيف، فهو صحيح إلاّ أنّه خارج عن محل الكلام، لأنّ محل الكلام هو الإسلام الذي جاه به نينا محمد . ومن البديهي أنّ خلافة معاوية ليست قوة وعزة للإسلام الذي جاه به نينا محمد . أن فما قاله شيخ الإسلام ليس إلاّ افتراة على رسول الله ألرسول لم يقصد من اثني عشر خليفة معاوية وأمثاله، لأنّ خليفة الرسول هو من يقوم مقامه في أمور الذين والدنيا، فإنّ الخلافة هي الرئاسة العامة الإلهية، فيجب أن يكون الخليفة حامياً للدين الإلهي، فيحمل النّاس على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ويقيم الحدود ويؤاخذ الفسّاق، وذلك يستدعي أن يكون الخليفة كانتبي على عالماً عادلاً شجاعاً، بل معصوماً، حتّى تكون خلافته يكون الخليفة كانتبي

وآما خلافة معاوية ، فليست قوة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله يكون معاوية خليفة رسول الله وهو يشرب الخمر ويأكل الربا، ويتم في السفر، ويصلي الجمعة يوم الأربعاء؟!

عن عبد الله بن بريدة قال: «دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثم آتينا بالطّعام فأكلنا، ثم آتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي، ثم قال: ما شربته منذ حرّمه رسول الله على، ثم قال معاوية: كنت أجمل شباب قريش، وأجودهم ثغراً، وما شيء كنت أجد له لذة، كما كنت أجده وأنا شاب، غير اللّبن، أو إنسان حسن الحديث يحدّني»(۱).

<sup>(</sup>۱) - أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده: ج٥ ص٣٤٧.

قال عمير بن رفاعة: مرّ على عبادة بن الصّامت - وهو في الشّام- قطارة تحمل الخمر، فقال: ما هذه؟ أزيت؟ قبل لا، بل خمر تباع لفلان، فأخذ شفرة من السّوق، فقام إليها، فلم يذر فيها راوية إلاّ بقرها، وأبو هريرة إذ ذاك بالشّام فأرسل فلان إلى أبي هريرة يقول له: أما تمسك عنّا أخاك عبادة؟ أمّا بالغدوات فيغدو إلى السّوق فيفسد على أهل اللمّة متاجرهم، وأمّا بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلاّ شتم أعراضنا أو عيبنا، فأمسك عنّا أخاك، فأقبل أبو هريرة يمشي حتّى دخل على عبادة فقال له: يا عبادة! ما لك ولماوية؟ ذره وما حمل (11)، فإن الله يقول: وبلّل ألمّة قلا خَلَت لَها ما كَسَبّت وَلَكُمْ ما كَسَبّة (18).

قال: يا أبا هريرة لم يكن معنا إذ بايعنا رسول الله هذا بايعناه على السّمع والطّاعة في النسّاط والكسل، وعلى النّفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم، على أن ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه عمّا غنع منه أنفسنا وأزواجنا وأهلنا ولنا الجنّة، فهذه بيعة رسول الله في التي بايعناه عليها، فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما بايع عليه رسول الله في وفى الله له بما بايع عليه نبيّه، فلم يكلمه أبو هريرة بشيء ".

والرّوايات في هذا الباب كثيرة، تركناها رعاية للاختصار. نعم، كيف يمكن أن يقول شيخ الإسلام بأنّ عزّة الإسلام في خلافة معاوية وبيت معاوية حانوت الخمر ودكّة الفجور ودار الفحشاء والمنكر؟! كيف يلعب القاضي وشيخ الإسلام بالدّين المبين، حيث جعلا من لعنه رسول الله على خليفة له، تجاهلاً عن قول رسول

<sup>(</sup>١) - أخرجه ابن عساكر في تاريخه: ج٧ ص٢١١.

<sup>(</sup>۲) - سورة البقرة: ۱۳٤ .

<sup>(</sup>٣) - «الغدير» للعلاّمة الأميني: ج١١ ص١٨٠.

معاوية وإتمام الصَّلاة في السَّفر .......(١٦٧)

## معاوية وأكل الرّبا

آخرج مالك والنسائي وغيرهما من طريق عطاء بن يسار: إنّ معاوية (رضي الله عنه) باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء (رضي الله عنه): سمعت رسول الله عن مشل هذا إلاّ مثلاً بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً، فقال له أبو الدرداء (رضي الله عنه): من يعذرني في معاوية أنا أخبره عن رسول الله عنه وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء (رضي الله عنه) على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن (17).

### معاوية وإتمام الصّلاة في السّفر

آخرج الطبراني وأحمد بإسناد صحيح من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً، قدمنا معه مكة، قال: فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم انصرف إلى دار الندوة، قال: وكان عثمان حين أثم الصلاة، فإذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخر أربعاً أربعاً، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أثم الصلاة حتى يخرج من مكة، فلما صلى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبع ما عبته به، فقال لهما: وما ذلك؟ قال فقالا له: ألم تعلم أنه أم الصلاة بمكة؟ قال: فقال لهما: ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله الله قال لهما: ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله الله قال لهما: ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟ قد

<sup>(</sup>۱) – سنن أبي داود: ج۲ ص۲۱۱، وسنن ابن ماجة: ج۲ ص۲۷۶.

<sup>(</sup>٢) - الغدير للعلامة الأميني: ج١٠ ص١٨٤ .

عمَّك قد أغَّها، وإنَّ خلافك إيَّاه له عيب، قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعاً.

قال الأميني على: انظر إلى مبلغ هؤلاء الرّجال أبناء بيت أميّة من الدّين، ولعبهم بطقوس الإسلام، وجرأتهم على الله وتغيير سنّته، وإحداثهم في الصّلاة، وهي أفضل ما بُنيت عليه البيضاء الحنيفية، وانظر إلى ابن هند حلف الخمر والرّبا كيف يترك ما جاء به رسول الله في ووجد هو عمله عليه، ووافقه هو مع أبي بكر وعمر، ثمّ يعدل عنه نحض أنّ ابن عمّه غيّر حكم الشّريعة فيه، وأنّ مروان بن الحكم طريد رسول الله وابن طريد، الوزغ ابن الوزغ، اللّمين ابن اللّمين على لسان النّبي العظيم وصاحبه عمرو بن عثمان ما راقهما اتباعه السنّة، فاستهان مخالفتها دون أن يعيب ابن عمّه بعمله فأحيى أحدوثة ذي قرباه، وأمات سنة محمد الشنة عبر مكترث لما سمعته أذن الدّنيا عن ابن عمر: الصّلاة في السّفر ركعتان من خالف السنّة فقد كفر (۱).

#### معاوية وصلاة الجمعة يوم الأربعاء

إنّ رجلاً من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن صفين، فتعلق به رجل من دمشق فقال: «هذه ناقتي أخذت منّى بصفين فارتفع أمرهما إلى معاوية، وأقام الدّمشقي خمسين رجلاً بيّنة يشهدون أنّها ناقته، فقضى معاوية على الكوفي، وأمره بتسليم البعير إليه، فقال الكوفي: أصلحك الله، إنّه جمل وليس بناقة، فقال معاوية: هذا حكم قد مضى، ودس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره، فدفع إليه ضعفه وبرّه وأحسن إليه، وقال له: أبلغ علياً أنّى أقابله بمائة ألف ما فيهم من يغرق بين الناقة والجمل، ولقد بلغ من

<sup>(</sup>۱) - «الغدير للأميني»: ج١٠ ص١٩٠.

معاوية وصلاة الجمعة يوم الربعاء ......(١٦٩)

آمرهم في طاعتهم له أنّه صلّى بهم عند مسيرهم إلى صفّين الجمعية في يدوم الأربعاء» (١).

نعم، كان معاوية على بصيرة من أهل الشام ومبلغهم من العقل والدّين، وقد كان يستفيد من أولئك الهمج بضالة عقليتهم وخور نفسياتهم، وبعدهم عن معالم الدّين ونواميس الشّريعة المقلسة، فيجمعهم على قتال إمام الحق تارة، وللشّهادة بأنّه هو الذي قتل عثمان أخرى.

نعم، معاوية لم يقابل إمام الحق قحسب، وإنما كان يقابل النبي الأعظم ودينه الأقدس وكتابه العزيز. فالقاضي عياض وشيخ الإسلام وإن كانا يشهدان بالخلافة لمحاوية وابنه يزيد، إلا أن هذه الشهادة منهما ليست على أهل بيت الرسالة فقط، بل شهادة زور على الرسول الأعظم وعلى دينه الأقدس. آليس من العار والإهانة لأعظم الأنبياء أن يكون خليفته من يتجاهر بشرب الخمر ويلاعب القرود ويلبسهم الذهب كيزيد بن معاوية؟ انظر إلى تاريخه الأسود حتى تعلم أنّه كان يشرب الخمر علانية وأنّه صلى بالمسلمين الفجر أربع ركعات، بعد أن كان شارياً حتى الشمالة (أ).

ولكن الحسين الذي هو ريحانة رسول الله ، وهو سيّد شباب أهل الجنّة ، الذي يصرّح عن سبب انتفاضته بقوله : «أيّها النّاس من رأى إماماً جاثراً يحلّل حرمات الله وينقض عهد الله من بعد ميثاقه ويخالف سنة نبيّه ، ويحكم عباد الله بالإثم والجور ، فلسم يغيّر عليه بفعل ولا قول ، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله » لم يكن خليفة لجدّه رسول الله على . فكان شيخ الإسلام مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَلا تُعاولُوا عَلَى الإِنْسِمِ وَالْعُدُوان ﴾ ".

<sup>(</sup>۱) - «الغدير للأميني»: ج١٠ ص١٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> - «لأكون مع الصادقين» للدكتور محمد التيجاني: ص ٦٥، و «حقيقة الشيعة الاثني العشرية» لأسعد وحيد القاسم: ص ٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> - سورة المائدة: ٢ .

إذ نسبة الكذب والقبح إلى الرسول الأعظم من أكمل مصاديق التماون على الإثم والعدوان. فيشمله أيضاً قول ريحانة رسول الله الحالسين بن على حيث قال: «ألا وإن هؤلاء قد لزموا الشيطان، وتركوا طاعة الرحسن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله وقال أحق من غير». وكيف لا يموت خجلاً من بسمي نفسه شيخ الإسلام وهو يعلم قول الرسول وكان يعلم أن علياً مع الحق والحق مع علي في وقول إن خليفة الرسول شيخ الإسلام قول النبي الديار علياً مع الحق والحق مع علي في أمني من بعدي هناة حتى يختلف شيخ الإسلام قول النبي الله للمار: «إله سيكون في أمني من بعدي هناة حتى يختلف السيف فيما بينهم، وحتى يقتل بعضهم بعضاً، وحتى يبرأ بعضهم من بعض، فياذا رأيت ذلك فعليك بعلي بن أبي طالب، فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علسي وادياً على ردى، يا عمّار إن علياً لا يسردك عن هدى ولا يدل على ردى، يا عمّار طاعة على طاعق وطاعق طاعة الله الأ.

ومن هنا ظهر بطلان ما قاله شيخ الإسلام من اجتماع المسلمين على انقياد هؤلاء الفاسقين، لأنّ النّبي قد وصى لعمّار أن يسلك الطّريق الّذي سلكه علي بن أبي طالب. وهذا الحديث يؤكّد على أنّ الحقّ هو الطّريق الّذي سلكه علي، وإن كان النّاس كلّهم سلكوا ما سلكه الفاسقون. هذا مع أنّ الملاك في ثبوت الخلافة، لو كان هو اجتماع النّاس على الانقياد، لكان هارون الرّشيد من الخلفاء العبّاسيين أولى بالخلافة حيث قيل فيه: إنّه سيّد ملوك بني العبّاس بلا منازع، بلغ بملكهم ما لم يبلغه أحد قبله ولا بعده من سعة الآفاق، وهيبة السلطان، وتأمين الحدود والتغور.

<sup>(</sup>۱) ~ «فرائد السمطين» للجويني الشافعي: ج١ ص١٧٨.

وعرفه الشرق من الصّين، وعرفه الغرب حتّى فرنسا، فترنّم بسيرته وبعظمة دولته، وبنظامها ورفاهيتها، وعلمها. . . من لم يقرأ التاريخ (١) .

الوجه النّاني: لتأويل وتوجيه حديث اثني عشر خليفة بعد النّبي الله وحاصل هذا التّاويل أنّ المراد بالاثني عشر خليفة غير أصحاب الرّسول، لأنّ حكم أصحابه يرتبط بحكمه.

إذاً، كل الأثمة الاثني عشر من بني أمية ما عدا عثمان ومروان، لأنهما صحابيان. وعليه يكون أوّل الأثمة الذين عناهم النبي فلله يزيد بن معاوية، شمّ ابنه معاوية، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة: الوليد، وسليمان، ويزيد، وهشام، وعمر بن عبد العزيز، والوليد بن يزيد، ويزيد بن الوليد، وأخوه إبراهيم، ومروان الحمار.

وهذا التّأويل لا يقلّ شناعة من الأول، وعرفت وجه ذلك في التّأويل الأول وقلنا: كيف يقبل وجدان مسلم غيور أن يكون خليفة النّبي من لم تخل مجالسه من كؤوس الخمر والفواحش. . . ؟ !

ومن البديهي أنَّ الخلفاء الأمويين مشهورون بالفسق والفجور.

الوجه الثّالث: إنّ المراد بالاثني عشر خليفة هـم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى ﷺ، ومعاوية، وعمر بـن عبـد العزيز، وهذا التّأويل من الشّناعة كالأوّل والثّاني، كما لا يخفى.

الوجه الرّابع: ما قاله ابن العربي المالكي في شرحه على صحيح الترمذي، من أنّ هذا الحديث، وإن كان صحيحاً، إلا آنا عددنا الخلفاء بعد رسول الله و وجدناهم أكثر من الاثني عشر خليفة. وعدد جميع الخلفاء من الأمويين والمبّاسين ثمّ قال: «ولم أعلم للحديث معنى». آيها القارئ الكريم، كيف لا

<sup>(</sup>۱) - «هارون الرّشيد» لشوقي أبي خليل: ص٧.

يعلم معنى الحديث من يتمكّن من شرح صحيح التّرمذي؟! بل يتجاهل عن معنى الحديث.

وما ذلك إلاّ تغطية لحق أهل بيت الرّسالة . ويؤكّد على ذلك ما في كتبهم عن الأصبغ بن نباتة عن عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنه) قال: «سمعت رسول الله عليه يقول: أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة مسن ولسد الحسسين مطهرون معصومون» (١٠).

وهذا الحديث صريح بأنّ المعصومين بعد رسول الله على هم الاثنا عشر، وهم خلفاؤه على الله الله الله عنى للحديث، لأنه أعرض عن أهل البيت.

وأمّا الإماميّة الّذين تمسّكوا بأهل بيت الرّسالة ومعدن الوحي والتّنزيل، فهم على هدى من معنى الحديث ولا يقع في قلبهم شكٌّ أصلاً.

الوجه الخامس: إنَّ الاثمّة الاثني عشر لم يخلقوا بعد، وسيخلقون ويملكون بعد ظهور المهدي المنتظر ووفاته (٢).

وهذه التاويلات من إخواننا أهل السنة ليست إلا تغطية لحق أهل بيت الرسالة والنبوة وإلا فالحديث لا يحتاج إلى أي تأويل، بل غير قابل للتاويل لكونه صريحاً. وقد عرفت النصوص الصريحة الصحيحة بين الشيعة والسنة على خلافة علي بن أبي طالب على . ويعض هذه التصوص مما كرره النبي الله من مبدأ أمره - في نبوته إلى منتهى عمره الشريف.

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٨٣.

<sup>(1) - «</sup>الصّواعق المحرقة» لابن حجر: ص٤٤، و«الشّيعة في الميزان» لجواد معنية: ص٤٣٢، و«خلفاه الرّسول الاثنا عشر» للحائري البحراني: ص١٩٤،

التَّاويل الخامس: أنَّ الأثمة لم يخلقوا بعد ......

ومن البديهي أنه لا يليق بجلال الله سبحانه أن يترك آمة بدون إمام، وهو القاتل: ﴿إِنَّمَا أَلْتَ مُنْفِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِذَا ، كما لا يليق برحمة رسول الله أن يترك أمته بدون راع.

وأنه على الله يتركها كذلك في الأسفار القصيرة، وإنَّما كان يعيَّن مكانه من ينوب عنه.

وكيف يترك آمّته بدون راع، وإنّه كان يخشى عليهم الفرقة والانقلاب على الأعقاب، ويعلم تنافسهم على اللّنيا حتّى يضرب بعضهم رقاب بعض ويتبعون سنن اليهود والنّصاري (٢).

فإذا كانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر تبعث إلى عمر بن الخطاب حين طعن فتقول له: «استخلف على أمة محمد ولا تدعهم بعدك هملاً، فإنّي أخشى عليهم الفتنه»(٢).

وإذا كان عبد الله بن عمر يدخل على أبيه حين طعن فيقول له: «إنّ النّاس زعموا أنّك غير مستخلف، وإنّه لوكان لك راعي إبل أو راعي غنم ثمّ جاءك وتركها رأيت أن قد ضيّع، فرعاية النّاس أشدّ» (1).

وإذا كان أبو بكر، وهو الذي استخلفه المسلمون بالشورى، يحطم هذا المبدأ ويسارع إلى استخلاف عمر من بعده بحجة قطعه دابر الخلاف والفرقة والفتنة. مع أنّ الأمر لم يكن كذلك، بل كان استخلاف عمر جزاءً له، لأنّ عمر بن الخطاب هو الذي أسس وشيد خلافة أبي بكر يوم السّقيفة، كما يؤكّد على ذلك

<sup>(</sup>١) - سورة الرّعد: ٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – «صحيح البخاري» : ج ٤ ص ١ ٤ ٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> - «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة: ج ا ص٢٣.

<sup>(1) - «</sup>صحيح مسلم»: ج٦ ص٥ باب الاستخلاف وتركه.

(۱۷٤) ...... الحلاقة

قول علي الله لعمر، حينما شدّد عليه لمبايعة أبي بكر: «احلب حلباً لسك شسطره واشدد له اليوم يردّه عليك غداً»(١).

فإذا كان هولاء يوكدون على الاستخلاف دفعاً للفرقة والفتنة ، فكيف نصدق بأن رسول الله فلله ترك الأمسر دون استخلاف أصلاً؟! إذ لا يمكن أن يقال في حق النبي الأعظم فله بأنّه لم يكن يعلم ما علمه أبو بكر وعائشة وعبد الله بن عمر ، وما يعلمه كلّ النّاس بالبداهة من اختلاف الآراء وتشتّت الأهواء ، عندما يوكّل إليهم أمر الاختيار ، وبالخصوص إذا كان الأمر يتعلّق بالرّئاسة واعتلاء منصّة الحلافة فتجاهل أهل السنّة عن النّص على خلافة على بن أبي طالب فله وتمسكهم بالشّورى ، ليس إلا تغطية لحق على فله ، مع أنّهم يعلمون بأنّ خلافة عمر كانت بنصّ من أبى بكر لا بالشّورى .

ويعلمون بأنه قد أجمعت الأمّة الإسلاميّة قاطبة سنةٌ وشيعة على خلافة على خلافة على خلافة على خلافة على خلافة على المنقوا على المنقوا على المنقوا النّصوص المتواترة، وأخذوا بالظنّ والاجتهاد. ولم يكن ذلك إلاّ تغطية لحق أهل بيت الرّسالة.

وعًا يؤيّد ذلك أنّ بيعة أبي بكر، إنّما تمّت بالإكراء والتّهديد، كما سبق تفصيل ذلك، ولكن حينما بايع النّاس عليّاً بعد مقتل عثمان انطلقت الأصوات ترجّ المدينة في فرح بالبيعة لعلى هيّ ، وكانوا يكبّرون ويهلّلون (").

<sup>(1) - «</sup>الإمامة والسّياسة» لابن قتيبة: ج ا ص ١١.

<sup>(</sup>٢) - «على إمام المتقين» لعبد الرّحمن الشّرقاوي: ج١ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) - «نهج البلاغة»: الخطبة ٣٣.

وقال أبو بكر: «وإن زغت فقوموني» (أ. فأبو بكر يحتاج إلى التقويم وعلى بن أبي طالب على التقويم وعلى بن أبي طالب على التقويم، فهو أولى بأن يكون قيم المسلمين وخليفة من الرسول. فلا يقبل العقل السليم أن يكون خليفة المسلمين من يحتاج اليهم في التقويم، بل خلافته ليست إلا نكبة على المسلمين. ويؤكّد على ذلك ما شهد به عمر بن الخطأب على رؤوس الملا من أن «بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» (أ).

ولم يسأل أحد عمر بن الخطاب: «كيف قبل استخلافه بوصية أبي بكر الذي كانت بيعته فلتة وقى الله المسلمين شرها» "؟ حسب شهادته هـو. فإذا كانت خلافة أبي بكر فلتة ، فخلافة عمر كانت وليدة الفلتة ، فهي فلتة في فلتة ، ولهذا بقيت آثارها إلى زماننا هذا . فجميع ما جرى بين المسلمين من الحروب الدامية وهتك الأعراض ونهب الأموال وليد لبيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة . فما ذكره عمر بن الخطاب من أن بيعة أبي بكر فلتة ، وإن كان صحيحاً ، إلا أن قوله : «وقى الله المسلمين شرها» غير صحيح ، بل بقي المسلمون في شرها إلى زماننا هذا . وكيف لا يخجل عمر من هذا القول وهو الذي أسس وشيد خلافة أبي بكر يوم السقيفة ؟! والمتبع للتاريخ يعلم أنه لولا عمر لما كان لابن قحافة أن يعتلى منصة الخلافة ، فكلامه هذا اعتراف ضمني على أنه مؤسس للشر.

نعم، كل مسلم إذا كان طالباً للحق لا مغرّ له إلاّ أن يأخذ أقوال أثمة أهل البيت، إذ الطريق الذي لا عوج فيه ولا يستدعي التناقض هو طريق أهل بيت الرّسالة. ولكن أهل السنة لا يمكن أن يتخلصوا من التناقض، إذ لا يجتمع القول بأنّ النّبي على ترك الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من يشاؤوا، والقول بأنّ هذا الأمر في قريش ما بقي من النّاس اثنان، وقول الرّسول على بأنّ الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش. إذ قولهم: بأنّ النّبي على ترك الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من يشاؤوا، ولو من غير

<sup>(</sup>۱) - «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة: ج١ ص١٦.

<sup>(</sup>r) - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج٢ ص٣٤.

<sup>(</sup>r) - «صحيح البخاري»: ج٨ ص٢٥ باب رجم الحبلي من الزّنا.

| الحلافا |  | (۱۷٦ | .) |
|---------|--|------|----|
|---------|--|------|----|

قريش، يناقض قول النّبي الله بأنّ الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش. ويساقض احتجاج أبي بكر على الأنصار بالقرابة من النّبي الله احتجاج على الأنصار يناقض ردّهم احتجاج على الله القرابة عليهم.

نعم، إنّهم احتجّوا على الأنصار بالقرابة، وأخرجوا الأمر منهم بهذه الحجّة، وأعرضوا عن قبول نفس الحجّة حينما احتجّ علي على عليهم بها، لأنّ القرابة في هذا المقام كانت ضربة قاسية عليهم.

#### الغمل الثالث

# في أبرز ما سجّله التّاريخ من عمر بن الفطّاب

وذلك يتلخّص فيما يلي:

١ ; ما اعترضه على النبي 🏙 في مرضه .

۲ : سيرته مع أهل بيت النبي ﷺ .

٣: مخالفته للنّبي 🏙.

ويا ليت يترك عمر بن الخطّاب ما فعله وأحدثه كي لا يحصل ماحصل من افتراق الأمّة الإسلامية إلى شيّم وأحزاب متناحرة .

وأمّا ما اعترضه علَى النّبي فلي في مرضه: فهو رزيّة الخميس، أخرج البخاري بالإسناد إلى ابن عبّاس، قال: «يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتدّ برسول الله فلي وجعه فقال: التوني يدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فقال عمر (رضي الله عنه) إنّ رسول الله فلي قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله»(١).

وفي صحيح مسلم كان ردّهم: أنّ رسول الله عليه يهجر (٢).

فأول من ردّ على النّبي صلى الله و عمر بن الخطّاب وهو الّذي عارض رسول الله على حين أراد أن يكتب للمسلمين كتاباً يعصمهم من الضّلالة بعده وقال عمر بن الخطّاب بأنّه يهجر.

<sup>(</sup>١) - «صحيح البخاري»: ج٧ ص٣٨٩ كتاب المرضى من قول المريض: قوموا عنّي.

<sup>(</sup>٢) – «صحيح مسلم»: ج٤ ص١٧٥ كتاب الوصيَّة، باب ثوك الوصيَّة.

(۱۷۸).....١٠٤١

فاتهمه بالهجر لما عرف بانه يريد تعيين علي بن أبي طالب على كتابة، لأنه سبق أن قال النبي في لهم في حجة الوداع بأنّ المتمسك بالكتاب والعترة لمن يضلّ بعده أبداً. ولم يكن ناسياً لقول النبي في: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله». إذ لم يمض غير شهرين على يوم الغدير الذي اتّخذه رسول الله في يوم عيد لتنصيب على بن أبي طالب خليفة من بعده.

وكان عمر بن الخطّاب وأبو بكر من جملة المهنّين لعلي بن أبي طالب بهذه المناسبة فقد جاءا إليه يقولان له: «بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة».

فقد فهم عمر بن الخطّاب بأنّ مضمون الكتاب الّذي أراد النّبي ﷺ أن يكتب لهم سيكون بنفس الألفاظ المذكورة يوم الغدير.

«إلى تارك فيكم النقلين، كتاب الله وعتري أهل بينى، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإلهما لن يفتوقا حتى يردا على الحوض». فقال عمر بن الخطاب ردا لهذا الحديث: «حسبنا كتاب الله». فرفض العترة دون الكتاب لأن العترة تمنع عن الرئاسة من يدّعيها، والكتاب قابل للتأويل والعترة غير قابلة للتغيير، ثم اتّهم النّبي الله اللهجر ليعدل عن الكتابة نهائيا، ولم يصر النّبي عليها،

وفهم النبي الله الله لو أصر على الكتابة، لما كان كتابه عاصماً من الضّلالة، لان العصمة من الضّلالة انتفت بعد موافقة الكثير من الصّحابة لعمر على أنّه بهجر؟!

فالحكمة تقتضي عدم الكتابة ، إذ لو أصرّ على الكتابة ، لادّعى عمر بـن الخطّاب وأتباعه بأنّ الكتاب كان هذياناً فلا اعتبار له أصلاً ، أو أقاموا بعد النّبي على دعاوى باطلة تشكّك حتّى في كتاب الله ونصوص القرآن. في تاريخ عمر بن الخطّاب ....... (١٧٩)

فكان عدم الإتيان بالدواة والقرطاس هو السبّب في كلّ الحروب التّي حصلت، والمشاكل التي نشأت بين جماعات الأمّة الإسلاميّة وأفرادها من صدر الإسلام إلى يومنا هذا.

ويا ليت عمر لم يعارض ليكتب النبي الله الله ما فيه صلاح الأمّة كي لا يحصل ما حصل من النزاع والاختلاف على مر العصور.

أمّا إيجاد الاختلاف فهو السبب الرئيسي في إيجاد الاختلاف بين المسلمين وقد شقّ به عصا المسلمين وذلك فإنّ عمر بن الخطّاب هو الذي أسّس وشيد خلافة أبي بكريوم السقيفة، وقد خالف بذلك ما أجمع عليه الرواة من حديث الغدير وغيره من النّصوص الصرّيحة في أنّ الأثمة على أننا عشر من أهل البيت.

فقد انقسمت الأمّة الإسلاميّة إلى سنّة وشيعة، ويعلم المتبّع للتّاريخ أنّه لولا عمر بن الخطّاب لما كان لابن أبي قحافة أن يعتلي منصّة الخلافة.

فلولا فذلكة عمر قبل مؤتمر السّـقيفة وبيعته لأبي بكر في ذلك المؤتمر وقسوته بعده، لما استتبّ الأمر لأبي بكر، ولما انقسمت الأمّة إلى سنّة وشيعة.

أمّا فذلكة عمر فهي شيء خطير بالغ الأهميّة، قام به عمر بن الخطّاب يوم وفاة رسول الله على انتخاب من يخلف رسول الله على انتخاب من يخلف الرسول الله على أن زميله أبا بكر لم يكن في يثرب عند وفاة النّبي في وإنّما كان في السّنح (). في خلفه من يأتي به إلاّ أنّه خشي أن يتقدّم إلى السّاحة أحد قبل مجيئه، فانطلق بحالة رهيبة، وهو يجوب في أزقّة يثرب وشوارعها، ويقف عند كلّ تجمّع من النّاس، ويهزّ بيده سيفه. وينادي بصوت عال قائلاً: «إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول الله على قدمات، وإنّه والله ما مات، ولكنّه ذهب إلى ربّه، كما ذهب موسى بن عمران. . . والله ليرجعن رسول الله فيقطعن أيدي رجال وأرجاهم من أرجفوا بموته».

<sup>(1) -</sup> السُّنج: محلُّ يبعد عن المدينة بميل، وقبل: هو أحد عواليها، ويبعد عنها بأربعة أميال.

وجعل لا يمرّ بأحد يقول: مات رسول الله، إلاّ خبطه بسيفه وتهدّده وتوعّده. وذهل النّاس وعصفت بهم أمواج رهبة من الحيرة، فلا يدرون أيصدّقون مزاعم عمر بحياة النّبي على وهي من أعزّ ما ياملون، ومن أروع ما يحلمون؟ أم يصدّقون ما عاينوه من جثمان النّبي على وهو مسجى بين أهله لا حراك فيه ١٤٤

ويستمرّ عمر بتهديده بالقتل وقطع الأيدي والأرجل لمن أرجف بموت النّبي على الآ أنّه لم يمض قليل من الوقت حتى جاء صاحبه أبو بكر من «السّنح»، فانطلق معه إلى بيت النّبي على المنتح»، فكشف أبو بكر الرّداء عن وجه رسول الله على وبعدما اطمأن بموته خرج إلى النّاس ويقول: «أيها النّاس... من كان يعبد محمّداً فإنّ محمّداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإنّ الله حيّ لا يموت... وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا محمّد إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ القَلَتُمْ عَلَى أَعْقسابِكُمْ وَمَن يُقْلِهِ الرّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ القَلَتُمْ عَلَى أَعْقسابِكُمْ وَمَن يَقْلِهِ الْمَسْرُ اللهُ وَاللهِ السَّلُ المَّاكِرينَ هاللهُ الثَّاكِرينَ هاللهُ الثَّاكِرينَ هاللهُ .

ولم يلبث عمر أن أسرع إلى الإذعان والتّصديق ويقول: «فوالله ما هو إلاّ إذ سمعتها. . . وقد علمت أنّ رسول الله قد مات» (٢).

وقد ذكر باقر شريف القرشي تحليلاً لفذلكة عمر بن الخطّاب، حيث قـال مـا هـذا لفظه:

#### نقاط مهمّة:

ونحن إذا تأمّلنا بدقة وإمعان هذه البادرة الغريبة التي صدرت من الشّيخين، نجد فيها عدة نقاط مهمة تسترعى الاهتمام والتّحليل وهي:

ان عمر قد أنكر بصورة جازمة، وبإصرار بالغ موت النبي هذا فقد زعم أنّه ذهب إلى ربّع كما ذهب موسى بن عمران، وأنّه لابدّ أن يرجع إلى الأرض وينكّل بالمرجفين بموته. وعمّا لا شكّ فيه أنّ ذلك لم يكن عن إيمان منه بحياة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – سورة ال عمران: ۱٤٤ .

<sup>(1) - «</sup>الكامل لابن الأثير»: ج٢ ص ٢٢٤.

نقاط مهمّة ......نقاط مهمّة .......نقاط مهمّة ......

النّبي الله وإنّما كان ذلك استغلالاً للفرص، وتوصّلاً إلى أهداف السّياسية حسب المخطّطات التّي وضع برامجها أقطاب حزبه، كأبي بكر، وأبي عبيدة، ويدلّ على ذلك ما يلى:

أ: إنّ عمر بالذات كان من المتفائلين بموت النّبي شخف في ذلك، فكان يقول الأسامة: «مات رسول الله شخف وأنت عليّ أمير؟». هذا ورسول الله شخف كان حيّاً، وقد اطمأنّ بوفاته حينما نعى شخف نفسه إلى المسلمين، وساق لهم الأمارات التّي تدلّ على وفاته.

ب: إنّه وقف أمام النّبي فله في مرضه الّذي توفّي فيه، وقد صدّه عمّا رامه من الكتابة التي تقي أمّته من الفتن والضّلال، وقال له: «حسبنا كتاب الله»، ومن الطبيعي أنّه إنّما قال ذلك حينما أيقن بوفاة النّبي فله المرض.

ج: إنّ كتاب الله العظيم أعلن أنّ كـلّ إنسان لابدّ أن يتجرّع كـأس المنيّة. قـال تعالى: ﴿كُلُّ لَفْسِ ذَائِقَةٌ المَوْتُ ثُمُّ إِلَيْنا تُوْجَعُونَ ﴾(١)، وقال سبحانه في خصوص نبيّه: ﴿إِلَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مُيْتُونَ ﴾(٢).

وقالَ تعالى: ﴿وَمَا مُحمّد إِلاَّ رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُـــلُ. . . ﴾ (٣). وهذه الآيات تتلى في وضح النّهار، وفي غلس الليل، أفهل خفيت على عمر، وهـو ممّن يسمع كتاب الله، ويصابح رسول الله ﷺ ويماسيه ؟

 <sup>(</sup>١) - سورة العنكبوت: ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) - سورة الزَّمر : ۳۰.

<sup>(</sup>۲۲) - سورة آل همران: ۱۶۶ .

٢: إنّ حكم عمر بأنّ رسول الله شش سوف يرجع إلى الأرض، ويقطع أيدي رجال وأرجلهم من أرجفوا بموته، لا يخلو من وهن، فإنّ تقطيع الأيدي والأرجل والحكم بالإعدام إنّما يكون للّذين يخرجون عن دين الله، أو يسعون في الأرض فساداً، وليس القول بموت النّي شش منا يوجب ذلك قطعاً.

٣: إنّ أبا بكر أعلن في خطابه الّذي نعى به النّبي ﷺ: «من كان يعبد محمّداً فإنّ محمّداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإنّ الله حيٌّ لا يموت».

ويؤكّد على كون قيام عمر بالعمليّة المذكورة مؤامرة للوصول إلى أهدافه أمران:
الأوّل: تجهيز النّبي على جيساً عبّاً فيه وجوه المهاجرين والأنصار من كبار
الصّحابة، فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعثمان وغيرهم، وأمرهم بالمسير إلى
مؤتة بفلسطين بقيادة أسامة، وكان الهدف من ذلك إبعادهم عن المدينة وقت وفاته
حتّى لا يقدرون على تنفيذ مخطّطهم، وهو صرف الخلافة عن علي بن أبي طالب،
لأنّ النّبي على قد علم بالمؤامرة التي دبروها لإبعاد على بن أبي طالب عن الخلافة.

ويؤكّد على ذلك أنّ النّبي الله لم يعبّى عليّاً ضمن ذلك الجيش. فيدل هذا التصرف الحكيم على أنّ الخليفة بعد النّبي الله عباشرة هو على بن أبي طالب. فالذين يطمعون في الخلافة ويبغضون عليّاً أمرهم بالمسير، والذين لم يعبئهم رسول الله في الجيش ليس فيهم من يطمع في الخلافة، ولا من يبغض عليّاً ويريد الغدر.

<sup>(</sup>۱) - «حياة الإمام الحسين بن علي الله »: ج1 ص ٢٤٧- ٢٤٤.

نقاط مهمة .......نقاط مهمة ......

إلاّ أنّ النّبي على لله ينجح في مخطّطه هذا، إذ بعدما أدرك القوم هذا المخطّط توقّفوا عن المسير.

وأتى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة نحو أسامة وقىالوا: أين تذهب وتخلَّي المدينة، ونحن أحوج من كلِّ أحد إلى المقام بها؟

فقال أسامة: وما ذاك؟

قالوا: لأنّ رسول الله قد نزل به الموت، والله لئن خلّينا المدينة ليلـينّ الأمر علي بن أبي طالب، وما وجّه بنا محمّد ﷺ إلى هذا الوجه البعيد إلاّ ليخلّي المدينة لعلمي بن أبي طالب، ويستتمّ الأمر له ويفسد جلينا جميع ما أبرمناه.

ثم بعثوا رسولاً إلى المدينة ليتعرّف لهم الخبر وعلّة رسول الله 🥨، فـأتى الرّسول عائشة وسألها عن ذلك سراً .

فقالت له: امض إلى أبي بكر وعمر وقل لهما: إنّ رسول الله على قد ثقل حالـه وزاد مرضه فلا يرجع أحدٌ منكم، وأنا أعرفكم الخبر وقتاً بعد وقت.

فلمًا اشتد مرض النبي صلى الله الله عنه عنه السومي فقالت له: امض إلى أبي بكر وعمر وأعلمهما أن رسول الله الله عنه عنه اليأس وقل له: يدخل هو وعمر وأبو عبيدة بالليل.

وأتاهم صهيب وأعلمهم برسالة عائشة، فأخذوه بيده وأدخلوه على أسامة وأخروه بيده وقال: لا يعلمن بكم وأخروه بما أرسلت عائشة، واستأذنوه في الدخول، فأمرهم وقال: لا يعلمن بكم أحدٌ فإن عوفي رسول الله فارجعوا إلى معسكركم، وإن قُبض فعرفوني ذلك فندخل فيه الناس.

فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ليلاً إلى المدينة ورسول الله مغشمي عليه، فلما أفاق قال: والله لقد طرق المدينة هذه الليلة شرَّ عظيمٌ، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: اللذين أمرتهم بالخروج في جيش أسامة رجع منهم أناس إلى المدينة مخالفين لأمري «ألا وإلي إلى الله منهم بريء».

(١٨٤) ......١٠٠٠...١٠٠٠...١٠٠٠

وكيف لا يكون النبي فلله بريئاً منهم وهم خالفوا حكمه بتنفيذ جيش أسامة؟! وقد كان النبي فلله يحكم: «نفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه» قالها ثلاثاً (١). وليس لتخلفهم عن سرية أسامة تفسير مقبول إلا المؤامرة على إبعاد على عن الخلافة.

ومًا لا يقبل الجدل أنه يستنتج من تصرّفات النّبي الله وأقواله، وتحريضه، وحشّه على تنفيذ جيش أسامة أنّه الله الله أراد أن يوكّد الأمر لعلي بن أبي طالب، ويمهّد السّبيل له، بخلو المدينة عن الذين يطمعون بالخلافة حتّى لا يبقى معارض، وبعد رجوعهم يكون الأمر قد استنبّ لعلي بن أبي طالب وتكون المعارضة أقل خطراً، أو لا خطر فيها أصلاً.

إلاّ أنّ مخالفة الصّحابة لأصر النّبي على كانت سبباً لعدم إتمام ما أراد الرّسول الأعظم من تنصيب على الله للخلافة التي كانت عن أمر الله تعالى . شمّ إنّ النّبي على كان يعلم مسبقاً بأنّ عظماء قريش الّذين بلغوا السّتين لا ينقادون لعلي وعمره لم يتجاوز الثّلاثين ، بل يتذرّعون بصغر سنّه ، فأمّ عليهم اسامة وعمره سبعة عشر وهو لا نبات بعارضيه وهو من الموالي ، كي يبيّن لهم أوّلاً ولكلّ المسلمين ثانياً بأنّ المؤمن الصّادق في إيمانه يجب عليه أن يسمع ويطيع ، ولو وجد في نفسه حرجاً ممّا قضى الرّسول على ويسلم تسليماً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كسانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إذا قضى الرّسول على ويسلم تسليماً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كسانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إذا قضى الرّسول الله ويسلم تسليماً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كسانَ

إلاّ أنّهم تفطّنوا إلى تدبيره على في تأميره أسامة عليهم، فطعنوا في إمارته ورفضوا الخروج معه.

وتحقّق بذلك عند النّبي ﷺ عدم إيمانهم وإخلاصهم لله ولرسوله ﷺ، وأنّهم عازمون على تنفيذ مخطّطهم. فقد اشتدّ غضب النّبي ﷺ عليهم وأطلق لعنته على

 <sup>(</sup>١) - «علم الهقين» تأليف الفيض الكاشاني: ج٢ ص ٢٦٤، وكتاب «السقيفة» الأحمد بن عبد العزيز الجوهري.
 (٣) - سهرة الأحزاب: ٣٦.

المتخلَّفين ليفهمهم وأتباعهم والمسلمين كافَّة بأنَّ الأمر قد بلغ منتهاه ، ليهلك من هلك عن بيّنة .

النَّانيَ: مبادرة الأنصار إلى عقد مؤتمر السَّقيفة سرآً، بعدما أدركوا بـأنَّ عمـر بـن الخطّاب أراد بفذلكته إيقاف أيّ مؤتمر يؤدّي إلى انتخاب خليفة للرّسول.

وكان مؤتمر السّقيفة بداية للفتنة الكبرى إذ لم تقع بعد وفاة النّبي على حادثة أخطر على الأمّة الإسلامية من مؤتمر السّقيفة الذي عقده الأنصار للاستيلاء على الحكم، والاستبداد بشؤون الدّولة، فقد كان الحجر الأساسي لتدهور الأمّة وما عائته من الكوارث والخطوب.

ولقد جر هذا المؤتمر السّياسي سلسلة طويلة من الأحداث الدّامية التّي كان منها رزيّة كربلاء.

يقول الإمام كاشف الغطاء (رحمه الله):

ومثل ذاك الفرع ذاك الأصل ينتجه

تالله ما كربلاء لمولا «سقيفتهم»

### بواعث هذا المؤتمر

أمّا البواعث التّي أدّت إلى تسابق الأنصار إلى عقد مؤتم هم بتلك السّرعة الخاطفة، وعدم التّريّث في الأمر حتّى يوارى النّبي شي في مثواه الأخير فهي ما يلي: ا: إنّ الأنصار رأوا التّحرك السّياسيّ من قبل المسهاجرين الّذين يمثّلون الجبهة القريشية المعارضة لعلي بن أبي طالب، فقد أجمعوا على صرف الخلافة عن علي بن أبي طالب من أبي طالب، وضوح – بوادر التّمرّد، فقد امتنعوا من الالتحاق بسريّة أسامة، وحالوا بين النّبي شي وبين ما رامه من الكتابة التّي وصفها بأنها تضمن عصمة الأمّة عن الضّلالة.

والأنصار وقفوا على حقد المهاجرين وكراهيتهم للإمام قبل وفاة النبي على بزمان بعيد، وأنهم لا يخضعون لحكمه ولا يرضون بسلطانه، كما يؤكّد على ذلك

(١٨٦).....١١٤٤

قول النّبي ﷺ قبل موته: «يا على إنّي أعلم أنّ لك ضغانن في صدور قدوم سوف يظهروها لك بعدي، فإن بايعوك فاقبل وإلاّ فاصبر حتّى تلقاني مظلوماً»(١).

والسبّب لضفائن القوم أنّ الإمام قد وترهم، وحصد رؤوس أعلامهم، ويؤكّد على ذلك ما يقول به عثمان بن عفّان للإمام: «ما أصنع إن كانت قريش لا تحبّكه، وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلاً، كأنّ وجوههم شنوف اللّهب تصرع آنافهم قبل شفاههم» (٢٠).

وعلى أيّ حال فإنّ الأنصار قد علموا أنّ المهاجرين من قريس يدبّرون المؤامرات، ويبغون الغوائل للإمام، وإنّهم لا يرضون بحكمه، وقد أعلنوا ذلك يوم غدير خمّ فقد قالوا: «لقد حسب محمّد أنّ هذا الأمر قد تمّ لابن عمّه وهيهات أن يتمّ».

وقد أيقن الأنصار أنهم سيصيبهم الجهد والعناء إن استولى المهاجرون على زمام الحكم، وذلك بسبب مودّتهم للإمام، فلذلك بنادروا إلى عقد مؤتم هم، والعمل على ترشيح أحدهم للخلافة.

٢: وقد استبان للأنصار فيما أخبر به النبي الله أنّ أهل بيته لا ينالون الخلافة، وأنّهم المستضعفون من بعده فقد روى الشّيخ المفيد (رحمه الله) أنّه بقي عنسد النبي الله في مرضه عمّه العبّاس، وابنه الفضل، وعلي بن أبي طالب، وأهل بيته خاصة، فقال له العبّاس: إن يكن هذا الأمر مستقرآ فينا من بعدك فبشّرنا، وإن كنت تعلم أنّا نغلب عليه فأوص بنا، فقال الله المستضعفون من بعدي (").

فاحتاطت الأنصار لأنفسها، فبادرت لعقد المؤتمر للاستيلاء على الحكم لثلاً يسبقهم إليه المهاجرون من قريش.

<sup>(</sup>١) - «الرّياض النّصرة في مناقب العشرة» للطبري، باب فضائل علي بن أبي طالب.

<sup>(1) - «</sup>شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج٩ ص٢٣.

<sup>(</sup>۳) - «الإرشاد»: ص99.

٣: إنّ الأنصار كانوا العمود الفقري للقوات الإسلامية المسلحة، وقد أنزلوا الضربات القاصمة بالقرشيين، فأبادوا أعلامهم وأشاعوا في بيوتهم الحزن والحداد في سبيل الإسلام، وقد علموا أنّ الأمر إذا استتبّ للقرشيين فإنّهم سينتقمون منهم بقهرهم وإذلالهم طلباً بثأرهم.

وقد تحقق هذا التّنبّؤ في زمان حكم الأمويين، فسعوا جاهدين في إذلال الأنصار وقه بهم. وقد بالغ معاوية في الانتقام منهم، ولما ولمى الأمر من بعده يزيد جهد على الوقيعة بهم فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم بجيوشه في «واقعة الحرّة» التريخ لها نظيراً في فظاعتها وقسوتها.

فمبادرة الأنصار لعقد مؤتمرهم الّذي أحاطوه بكثير من السّرّ والكتمان يؤكّد على أنّ عملية عمر كانت مؤامرة للوصول إلى أهدافه السّياسية.

#### وأمًا بيعة عمر لأبي بكر في مؤتمر السَّقيفة:

فكانت فلتة باعتراف عمر بن الخطاب، وكان يشهد على رؤوس الملأ في أيّام خلافته بأنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله المسلمين شرّها(١).

ونحن نقول: إنّ بيعة عمر لأبي بكر كانت فلتة وقع في شرّها المسلمون إلى يومنا هذا، إذ أوّل من بايع أبا بكر هو عمر بن الخطّاب، قال عمر: «فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتّى تخوّفت فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر لأبايعك فبسط يده فبايعته ويايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار» (٢).

وروى أبو بكر الجوهري: «إنّ عمر كان يومئذ -يعني يوم بويع أبو بكر-محتجزاً يهرول بين يدي أبي بكر ويقول: ألا إنّ النّاس قد بايعوا أبا بكر». نعم، يهرول عمر بن الخطّاب فرحاً وسروراً، وكان يشجّع النّاس على البيعة تأرةً ويهدّدهم أخرى، حتى تمّ أمر الخلافة لأبي بكر.

<sup>(</sup>۱) - «صحيح البخاري»: ج٨ ص٢٦، باب رجم الحيلى من الزّنا.

<sup>(1) - «</sup>السيرة النبوية» لابن هشام ج٤ ص٢٢٧، و«شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٥.

(۱۸۸).....الخلافة

نعم، بايع النّاس أبا بكر وأتوا به المسجد يبايعونه البيعة العامّة بعد بيعة السقيفة، وشغلوا عن دفن رسول الله تلله من يوم الاثنين حتى عصر الثلاثاء، فسمع العبّاس وعلي التكبير في المسجد، ولم يفرغوا من غسل رسول الله فقال علي : ما هذا؟ قال العبّاس: ما رُوي مثل هذا قطّ؟! فقد جاء البراء بن عازب فضرب الباب على بنى هاشم وقال: يا معشر بنى هاشم! بويع أبو بكر.

فقال بعضهم لبعض: ما كان المسلمون يحدثون حدثاً نغيب عنه ونحن أولى بحمدًا! فقال العبّاس: فعلوها وربّ الكعبة!

فقد شيّد عمر بن الخطّاب خلافة أبي بكر يوم السّقيفة مع أنّها كانت فلنــة باعترافه .

فإذا كانت خلافة أبي بكر فلتة ، فخلافة عمر كانت وليدة الفلتية ، فهي فلتة في فلتة ، فه فلتة في فلتة ، فد وقع المسلمون في شرّها إلى يومنا هذا ، إذ قد غرقت أمّة محمّد في بحر من اللدّماء بعدما تحكّم في مصيرها سفهاؤها وأراذلها بعد الخلافة الرّاشدة بحجّة الشّورى والاختيار . وتحوّلت بعد ذلك إلى الملك العضوض ، وإلى القيصريّة والكسروية .

وامّا سيرته مع أهل بيت النبي ﷺ: فابرزها تهديده إحراق بيت علي بن أبي طالب وفيه ريحانة رسول الله ﷺ فاطمة الزّهراء ﷺ.

فقد ذكر أنَّ أبا بكر أرسل عمر بن الخطّاب ومعه جماعة بالنّار والحطب إلى دار علي وفاطمة والحسن والحسين ليحرقوه بسبب الامتناع عن بيعته، فلمّا راجع عمر بعض النّاس قائلين: إنّ في البيت فاطمة. . . قال: وإن . . . (11).

ويؤكّد على ذلك ما ذكره ابن قتيبة في كتابه «الإمامة والسّياسة»: وإنّ أبا بكر (رضي الله عنه) تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند على (كرم الله وجهه)، فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم وهم في دار عليّ، فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب

<sup>(1) - «</sup>السّقيفة والخلافة» لعبد الفتاح عبد المقصود: ص ١٤.

عمر ومخالفته للنّبي ﷺ .......(١٨٩)

وقال: والذي نفس عمر بيده، لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمة فقال: وإن . . . " ( ) .

ومن هنا يأتي هذا السُّوال: لماذا هدَّد بيت فاطمة الزَّهراء بالحرق؟

الجواب: لقد تخلف عدد كبير من الصّحابة الذين لم يبايعوا أبا بكر في بيت علي بن أبي طالب، ولو لم يسارع عمر بن الخطاب وطوّق الدّار بالحطب وهدّدهم بالحرق لاستفحل الأمر وانشقّت الأمّة إلى حزبين علوي وبكري، ولكن عمر، ومن أجل فرض الأمر الواقع، ذهب شوطاً بعيداً عندما قال: لتخرجن للبيعة أو لاحرقن الدار بمن فيها، يقصد علياً وفاطمة بنت رسول الله عليه.

وبهذا القول لا يبقى في النّاس أحد تسول له نفسه شق عصا الطّاعة وعدم الدّخول في البيعة، فأيّ حرمة له أكبر من حرمة سيدة نساء العالمين وزوجها سيّد الوصيّين(٢)؟

نعم، تهديد عمر وإن كان مانعاً عن افتراق الأمّة الإسلامية إلى الحزيين في بدايسة الأمر، إلاّ أنّه تسبّب افتراق الأمّة الإسلامية إلى شيع وأحزاب متناحرة بعد الخلافة الرّاشدة إلى يومنا هذا.

## عمر ومخالفته للنبي 🏙

وأمّا مخالفته للتبي في: فكثيرة ولكنّنا نذكر بعض ما ابتدعه الّذي اشتهر على حدّ يتخيّله عوام أهل السنّة أنّه سنة لنبيهم في يعلموا أنّه من بدع عمر بن الخطّاب كانوا لا من سنّة النّبي في ويتنبّهوا على أنّهم إذا عملوا بما أحدثه عمر بن الخطّاب كانوا من أتباع عمر بن الخطّاب لا من أتباع محمّد في ويعرفوا سرّ رفض علي في للخلافة حينما فرض عليه العمل بسيرة الشّيخين.

<sup>(1) - «</sup>الإمامة والسياسة»: ج١ ص١٢ طبع مصر سنة ١٣٨٨ هجرية.

<sup>(</sup>٢) - «فأسألوا أهل الذكر» للدكتور التيجاني: ص٢٥٠.

(۱۹۰).....١٩٠٠

وذلك أنّه لما انتهى الأجل الذي ضربه عمر بن الخطاب، اجتمعوا في مسجد الرّسول، فقال عبد الرّحمن لعلي بن أبي طالب، أمدد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشّيخين.

فقال علي على السير فيكم بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت. وقد كرر عبد الرّحمن كلامه ثلاث مرّات، إلاّ أنّ عليّاً رفض العمل بسيرة الشّيخين، ثم مدّ عبد الرّحمن يده إلى عثمان وقال: امدد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشّيخين، فوافق عثمان على ذلك فبايعه عبد الرّحمن، وبذلك نبال عثمان الحلافة.

نعم، أهل الدّنيا والرّئاسة يقدّمون الرّئاسة على كلّ شيء، فيقبلون كلّ ما هو الطّريق إلى الرّئاسة فقال علي للجد الرّحمن: ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله، ما ولّيت عثمان إلاّ ليرد الأمر إليك، والله، كلّ يوم هو في شأن (١٠).

فرفض علي بن أبي طالب على السيرة الشّيخين دليل على انحراف سيرتهما عن سيرة النّبي الله وسنّته، وإلا لا وجه لرفضه ذلك مع أنّه يعلم أنّ الخلافة حقّ له فقط.

وعلم من ذلك أنّ أتباع الشّيخين ليسوا أتباع محمّد، بمل شيعة على هم أتباع محمّد، لأنّ علي بن أبي طالب عليه لم يغيّر شيئاً من الإسلام، وكان يعمل بكتـاب الله وسنّة رسوله.

وكيف كان، قمن بدع عمر بن الخطّاب:

<sup>(1) - «</sup>الطّبري»: ج٥ ص ٣٧، و «ابن االأثير»: ج٢ ص ٣٠ و٢١ نقلاً عن «تاريخ الإسلام السّياسي»: ج١ ص ٢٥٦ تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن.

#### عمر وصلاة التراويح

صلاة التراويح (١)؛ وهي نافلة شهر رمضان جماعة ولا يرتاب أحد في أنها لم تكن أيّام رسول الله ولا في خلافة أبي بكر، وإنّما سنّها الخليفة الثّاني عمر بن الخطّاب سنة ١٤ من الهجرة، نصّ على ذلك البخاري في كتاب صلاة التراويح من صحيحه، قال: إنّ رسول الله وقل قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه. قال: فتوفّي رسول الله والأمر على ذلك، شم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه عن عبد الرّحمن بن عبد القاري، قال: خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون، فقال عمر: إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والنّاس يصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت المدعة هذه.

وأخرج هذا الحديث أيضاً مالك في «الموطأ» في باب ما جاء في قيام رمضان. وأخرج مثل ذلك مسلم في صحيحه في باب الترغيب في قيام رمضان.

قال أبو الوليد بن الشّحنة في تاريخه: «روضة المناظر»، في حوادث سنة ٢٣ عند ذكر وفاة عمر بن الخطّاب: «هو أوّل من جمع النّاس على أريع تكبيرات في صلاة الجنائز وأوّل من جمع النّاس على إمام يصلّي بهم التّراويح».

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» في ترجمة عمر: هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح، وجمع النّاس على ذلك، وكتب به إلى البلدان، وذلك في

<sup>(1) - «</sup>صحيح البخاري»: ج٢ ص ٢٥١.

(١٩٢).....الخلافة

شهر رمضان سنة ١٤، ونصب للنّاس بالمدينة إمـامين يصلّيـان بـهم التّراويح، إماماً للرجال، وإماماً للنساء.

وجميعاً يقرّون أنّها بدعة ، إذ لم يشرّع الله الاجتماع لأداء نافلة من السّنن غير صلاة الاستسقاء ، وإنّما شرّعه في الصّلوات الواجبة . وكان رسول الله تقيم ليالي شهر رمضان بأداء سننها في غير جماعة . وقد أقام إجماع من أهل السّنة على أنّ الرّسول تش قال : كلّ محدثة بدعة ، وكلّ بدعة ضلالسسة ، وكلّ ضلالة في النّار .

فقولهم بأنها بدعة حسنة ليس إلا تغطية الباطل بالباطل، لأن الخلافة هي النيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وتنفيذ أحكامه، وليس للخليفة أن يغير ما جاء به صاحب الشريعة من الأحكام، كما يؤكّد على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا اللّهُ وَمَا لَهَاكُمُ عَنْهُ فَائتَهُوا ﴾ (١٠)، وما هو المعروف من أن «حسلال عمد الله حلال إلى يوم القيامة وحوامه حرام إلى يوم القيامة».

### عمر وإسقاطه «حيّ على خير العمل» من الأذان

أسقط «حيّ على خير العمل» من الأذان والإقامة، وكان هذا الفصل جزءً من الأذان والأقامة على عهد رسول الله عليه القال السّنة والإمامية.

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنّه كان يؤذّن بحيّ على خير العمل، وقال ابن حزم: وقد صحّ عن ابن عمر وأبي أمامة «أنّه كنانوا يقولون: حيّ على خير العمل»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) - سورة الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) - «الحلي»: ج٣ ص ١٦٠ نقلاً عن «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة»: ج٥ ص ٢٨٣.

وقال الشّوكاني نقلاً عن كتاب «الأحكام»: وقد صحّ لنا أنّ «حيّ على خير العمل» كانت على عهد رسول الله ﷺ يؤذّن بها، ولم تطرح إلاّ في زمان عمر. وهكذا قال الحسن بن يحيى (١).

وقال برهان الدّين الشّافعي في سيرته: ونقل عن ابن عمر وعن علي بـن الحسين أنّهما كانا يقولان: «حيّ على خير العمل» بعد «حيّ على الفلاح» (٢٠).

هذا ملخص الكلام فيما نقل عن أهل السَّنة.

وامّا الإمامية فقد أجمعوا على لزوم الإتيان بلفظ: «حيّ على خير العمل»، لأنّها ثابتة على عهد الرّسول الأعظم ﷺ وقد أمر أهل البيت ﷺ أتباعهم بذلك، فكانت شعارهم في جميع أدوار التّاريخ.

وقال الإمام الباقر على الأذان فسأمر على خير العمل» في الأذان فسأمر عمر بن الحطّاب أن يكفّوا عنها محافة أن تتبّط النساس عن الجمسهاد، ويتكلسوا على الصلاة، (٢).

وقد جعل عمر بن الخطّاب كلمة «الصّلاة خير من النّوم» في الأذان. جاء في موطأ مالك أنّ المؤذّن جاء عمر بن الخطّاب يؤذنه لصلاة الصبّح، فوجده ناثماً فقال المؤذّن: الصّلاة خير من النّوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبّح<sup>(1)</sup>.

وقال الإمام على على عندما سمع ذلك: «لا تزيدوا في الأذان ما ليس منسه». وأمّا ما يدّعى من أنّ النّبي على أمر بلالاً أن يقول: «الصّلاة خير من النّوم» في الأذان فليس إلاّ تغطيةً لما فعله عمر بن الخطّاب من البدعة ، لأنّ الذي روى عن بلال ذلك هو عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، وهذا غير صحيح ، لأنّ ولادة عبد الرّحمن كانت سنة ١٧ (٥٠) من

<sup>(</sup>۱) - «نيل الإوطار»: ج٢ ص٣٢.

<sup>(</sup>۲) - «السيرة»: ج٢ ص١٠٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۳)</sup> - «البحر الزّاخر»: ج1 ص١٩٢.

<sup>(1) - «</sup>موطأ مالك» في هامش «مصابيح السنّة للبغوي»: ج١ ص٣٧،

<sup>(</sup>٥) - «تهذيب الأسماء واللغات» لحيي الدّين النّووي: ج١ ص٣٠٤.

(۱۹۶).....الخلافة

الهجرة النّبوية، وتوقّي سنة ٨٤ هـ.، ووفاة بلال سنة ٢٠ من الـهجرة فكيف يصح أن يروي عن بلال من عمره ثلاث سنين؟

وادّعي أيضاً أنّ بلالاً أتى النّبي فللله فوجده راقداً، فقال: «الصّلاة خير من النّوم»، فقال النّبي فللله : «الصّلاة خير من النّوم»، فقال النّبي فللله : ما أحسن هذا، اجعله في أذانك. وهذه الدّعوة أيضاً ليست إلاّ تغطية للباطل، لأنّ الرّاوي هو عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم المتوفي سنة ٢٨٢هـ عن ابيه زيد بن أسلم عن بلال، وعبد الرّحمن ضعيف الحديث لا يعتمد عليه، كما نص على ذلك أحمد، وابن المديني، والنّسائي، وغيرهم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ زيداً لـم يسمع من بـلال، لأنَّ ولادة زيد كـانت سنة ٢٦هـــ، ووفاته سنة ٢٢٦ هــــ<sup>(١)</sup>.

فكيف يصبح سماعه من بلال، وهولم يولد إلا بعد وفاة بـلال بست واربعين سنة؟! فهذه الكلمة كانت في أيّام عمر وهي من بدع عمر بن الخطاب. وبدون شكّ إنّ الأذان الذي من فصوله: «حيّ على خير العمل» كان بأمر من الله ووحي أنزله على نبيّه عَلَيْهُ.

## عمر وتحريمه لمتعة الحج

وقد نهى عمر بن الخطّاب عنها رغماً لأمر رسسول الله على الله عن الله عزّ وجلّ. وهي تما نصّ الذّكر الحكيم: ﴿ فَمَنْ تَمَثّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَسنُ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثلاثَةِ آيَامٍ فِي الْحَجُّ . . . ﴾ (1)

<sup>(</sup>۱) - «تذكرة الحفاظ» للذهبي: ج١ ص١٢٤ ، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ج١ ص. ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) - سورة البقرة: ١٩٦.

أمّا صفة التمتّع بالعمرة إلى الحج، فهي أن ينشئ المتمتّع بها إحرامه في اشهر الحج - وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجة - من المقات فيأتي مكّة، ويطوف بالبيت، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر ويحلّ من إحرامه، فيقهم بعد ذلك حلالاً، حتّى ينشئ في تلك السّنة نفسها إحراماً آخر للحجّ من مكّة، والأفضل من المسجد، ويخرج إلى عرفات، ثم يفيض إلى المشعر الحرام، ثم يأتي بأفعال الحج على ما هو مبيّن في الفقه.

وسمّي هذا القسم من الحج بحج التمتّع، لما فيه من المتعة، أي اللذّة، بإباحة محظورات الإحرام في المدّة المتخللة بين الإحرامين. هذا ما كرهه عمر بن الخطاب. وقد أنكر عليه في هذا أهل البيت كافّة، ولم يقرّه عليه كثير من أعلام الصّحابة.

وأخبارهم في ذلك متواترة، وحسبك منها ما أخرجه مسلم في باب جواز التمتع من كتاب الحج من صحيحه، فإنّ فيه عن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان على يأمر بها. قال على: «يا عثمان إنّا تقتعا على عهد رسول الله عليه.

#### عمر وتحريمه لمتعة النساء

وقد شرّعها الله ورسوله، وعمل بها المسلمون على عهده على حتى لحق بالرّفيق الأعلى، ثم عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتى مسبيله، فقام بعده عمر وهم مستمرّون على العمل بها حتى نهى عنها بقوله وهو على المنبر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متمة الحج ومتعة النساه». ومن الغريب أنّ أهل السنة مع علمهم بأنّ عمر ليس نبيّاً، فليس له أن يحرّم حلال الله ويفيّر أحكام الشريعة، قد عملوا بما أحدثه عمر بن الخطاب في الشريعة، وهم مستمرّون على ذلك إلى يومنا هلا؟!!

وحسبك من الكتاب في إباحة متعة النّساء قوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِــــــهِ مِنْـــهُنَّ فَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) - سورة النّساء: ٢٤.

(١٩٦).....١٠٤١...١٤٤١

وقد أجمعت الأمّة الإسلامية على أصل مشروعية متحة النساء بالآية المذكورة والسّنّة النّبوية، إلاّ أنّ قول بعض العامّة بأنّ الآية منسوخة ليس إلاّ تغطية لما أحدثه عمر بن الخطاب من البدعة.

ثمّ قول عمر بن الخطّاب حيث قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله . . . » يؤكّد على عدم النّسخ ، إذ لا معنى لنهي عمر عنها على فرض نسخ آية متعة النّساء ويؤكّد على ذلك أيضاً ما ذكره القوشجي في أواخر مبحث الإمامة من شرح التّجريد، وهو من أثمة المتكلّمين على مذهب الأشاعرة من نص عمر بن الخطّاب وهو على المنبر: «ثلاث كن على عهد رسول الله على فر أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النّساء، ومتعة الحجر، وحي على خير العمل»(1).

ثم اعتذر القوشجي بأنّه قد اجتهد في ذلك. وهذا الاعتدار منه ليس إلاّ تعطية البدعة بالبدعة مثلها، لأنّ الاجتهاد إنّما هو استنباط الأحكام من الأدلّة الشّرعية وليس معنى الاجتهاد تحريم ما هو معلوم الحليّة.

ولعمر بن الخطّاب بدع كثيرة تركت ذكرها رعاية للاختصار، وتركنا بدع أبي بكر وعثمان لنفس الغرض. فخالفوا -بإحداث خلاف ما أتى به الرسول عليه -قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَّهُوا ﴾ (١٦).

ومن هنا يظهر سر رفض على بيعة عبد الرحمن حينما فرض عليه العمل بسيرة الشيخين. قال عبد الرحمن: أمدد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فقال علي على الله على الله وسنة وسنة رسوله فنعم، وأمّا سيرة الشيخين فلا».

<sup>(</sup>۱) - «شرح تجريد الاعتقاد»: ص٣٧٤، طبع طهران.

<sup>(</sup>۲) - سورة الحشر: ٧.

#### الفصل الرابع

# المقارنات

#### وبالمقارنات تظهر الحقائق وتتميّز من الانحرافات

المقارنة الأولى: بين الشيعة والسنّة في مبدأ التشيّع والتسسنن، تقول السّنة: إنّ ظاهرة التّشيّع، بوصفه ظاهرة طارثة في المجتمع الإسلامي، نتيجة لأحداث وتطورات اجتماعية معيّنة أدّت إلى تكوين فكري ومذهبي خاص تحت عنوان الشّيعة.

وتقول الشّيعة: إنّ ظاهرة التّسنّن ظاهرة طارئة حدثت في المجتمع الإسلامي نتيجة لاجتهادات الصّحابة ومخالفتهم للنّصوص الدّينية حتّى في حياة الرّسول الأعظم على الله الله الرّسول المعظم على المنافقة المرّسول المنافقة المناف

ثم أهل السّنة -بعد أن يفترضوا ظاهرة التّشيّع نتيجة للأحداث والتطورات-اختلفوا في تلك الأحداث والتّطورات التي أدّت إلى نشوء تلك الظاهرة وولادتها.

فمنهم من يفترض أنّ «عبد الله بن سبأ» ونشاطه السياسي المزعوم هو الأساس لذلك التّكتل الشيعي، كما صرّح به «الذكتور أحمد الشّلبي» في كتابه «موسوعة التّاريخ الإسلامي» حيث قال: «ونجح ابن سباً في الخطّة التّي وضعها، ونجده - ليضمن النّجاح- يقوم بالدّعوة لعلي، فيتشرف مذهب الوصاية، أي أنّ عليّاً وصيّ

(۱۹۸)....۱-الخلافة

محمد، كما أنّ لكلّ نبيّ وصيّاً، وأنّ حليّاً خاتم الأوصياء، كما كان محمّد خاتم الأنباء»(١).

ومنهم من يردّ ظاهرة التّشيّع إلى عهد خلافة الإمام علي على وما هيّاه ذلك العهد من مقام سياسيّ واجتماعي على مسرح الأحداث (١٠).

ومنهم من يزعم أنّ ظهور الشّيعة يكمن في أحداث متأخّرة عن عهد خلافة الإمام علي على الله الله الإمام على الله المام على الله المام على الله كلّ من أراد هدم الإسلام لعداوة وحقد، ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهنديّة، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على على علكته، كلّ هؤلاء كانوا يتخذون حبّ أهل البيت ستاراً يضعون وراءه كلّ ما شاءت أهواؤهم» (٢).

وهذه الافتراضات كلّها باطلة نابعة عن تجاهل أصحابها عن التّاريخ وعن روح الإسلام، بل ليس من البعيد أن تكون أقلام هؤلاء مستأجرة لتغطية الحقائق، فاصطنعوا بها أساطير حول الشّيعة والتّشيع، كأسطورة عبد الله بن سبأ، واسطورة: إنّ مذهب التّشيّع قام على أساس فارسي، وقد لجناً إليه الفرس بعد أن زالت دولتهم على أيدي العرب. وأسطورة: إنّ التّشيّع هو حصيلة تعاليم خليطة من اليهوديّة والنّصرانيّة. وأسطورة: إنّ مذهب التّشيّع مذهب سياسي وليس دينيّاً.

وقد نُسجت هذه الأساطير حول الشّيعة بإحكام وتقدير، وكانت حياكتها بإدارة طبقة حاكمة تثبيتاً لسلطتها، كي يستمرّ عبثها بمقلزات الأمّة الإسلامية حسب أهوائها وشهواتها.

<sup>(</sup>۱) – «موسوعة التّاريخ الإسلامي»: ج١ ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) - راجع كتاب «مسالة الإمامة» تأليف محسن عبد النّاظر: ص٣٤-٣٧.

<sup>(°) - «</sup>فجر الإسلام» تأليف أحمد أمين: ص٢٧٦.

المقارنة الأولى: بين الشّيعة والسّنّة في مبدأ التّشيّع والتّسنّن ................ (١٩٩)

وذلك أنّه قد أوجب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة الصّبر على جور الحاكم وظلمه ومنعوا من الخروج عليه (١).

ولهذا أصبحت هذه المذاهب رسميّة وانتشرت في أرجاء العالم من دون أن تلاقي منعاً أو معارضة من السّلاطين والحكّام.

هذا بخلاف فقهاء الشّيعة، فقد أفتوا بأنّ أيّ عمل فيه معونة لظالم بجهة من الجهات، فهو حرام وكبيرة من الكبائر.

إذ قد جاء عن الإمام الصّادق ﷺ: «من أرضى سلطاناً جائراً بسخط الله خرج مــــن دين الله»، وقال الباقر ﷺ: «لا دين لمن دان بطاعة من عصــــــى الله»، وقال الإمـام على ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

قمبداً التشيّع يلازم النّورة على الفساد والظّلم. وقد ثار أثمّة الشّيعة وفقهاؤهم وأدباؤهم على حكّام الجور، ورفضوا التّعاون معهم على الإثم امتثالاً لأمر ربّهم: (ولا تعاولوا على الإثم والفلوان (())، لأنّ عقيدة التّشيّع ثورة بطبعها على الباطل، وتضحية بالحياة من أجل الحق، ولهذا أصبح مذهب التّشيّع من المذاهب المحظورة عبر العصور.

إذ ليس من المعقول أن يتجاهل الحاكمون هذه العقيدة، فاضطهدوا الشّيعة ونكّلوا بهم، وطاردوهم في كلّ مكان، بل كان ولاة الجسور يسهبون الأموال ويستعبدون الأحرار، ويملؤون السّجون بالأبرياء، ويعملون السّيف في الرّقاب.

وكانوا في الوقت نفسه يجدون من شيوخ السّوء من يبرّر أعمالهم ويخرجها على قواعد الدّين وأصول الشّريعة، ويفتي بتكفير الشّيعة ويدّعي مروقهم من الشّريعة. فلقد وجد معاوية أبا هريرة وسمرة بن جندب يضعان الأحاديث الكاذبة

<sup>(</sup>١) - «المذاهب الإسلامية» للشيخ أبي زهرة: ص١٥٥، المطبعة النَّموذجية.

<sup>(</sup>t) - سورة المائدة: Y.

(۲۰۰).....اخلانة

على لسان الرسول في مدح معاوية، والطّعن في عليّ، كما وجد ولـده يزيـد شـيخاً يقول: إنّ الحسين قتل بسيف جدّه؟!!

فقد تمّ الاتفاق بين حُكّام الجور وشيوخ السّوء على أن يقتل أولئك المؤمنون المخلصون لله ولرسوله واهل البيت، ويبرّروا ذلك التقتيل على أساس الدّين المزعوم.

وكان السبب الوحيد لذلك الاتفاق أنّ شيعة على عِثْلُون المعارضة للحكومات الأموية والعبّاسيّة، وهي حكومات ظالمة جائرة، توجب على معارضيها أن يمشوا في طريق معاداة الظلم والجور. وكان الشّيعة يفسّرون الدّين تفسيراً يخالف مصالح الطّغاة.

نعم إنّ الأقلام المستأجرة تكتب بأنّ الشيعة هم الذين هدموا الدين، وليس هذا إلا تغطية للحقائق وإحياء لأباطيل الطغاة. بل الذين هدموا الدين والإسلام هم الذين صرفوا الحق عن أهله، وأخرجوه من معدنه بيت الرسول الأعظم في حتى طمع به الأدعياء، والطلقاء الذين ركّبوا أمّ المؤمنين على الجمل وطافوا بها القفار، والذين حرّضوا على قتل عثمان ثم طالبوا بدمه، وأعلنوا الحرب على الوصي في البصرة وصفين، والذين سمّموا الحسن وقتلوا الحسين والذين فضحوا النساء في «وقعة الحرّة» فولد في تلك السّنة ألف مولود لا يعرف لهم أب. فكل من يتتبع التريخ بوجدان حي يعلم بأنّ هؤلاء الطغاة وأتباعهم الفجرة هم الذين هدموا الإسلام والعروية، لا الشيعة أتباء الإمام الصادق الأمين وأهل بيته الطبين.

وبهذا نجد السرّ الأوّل والتفسير الصحيح لقول أحمد أمين وغيره من السّنة بأنّ «التّشيّع كان ملجاً لكلّ من أراد هدم الإسلام»، لأنّ الإسلام في منطق أحمد أمين وأسلافه يتمثّل في شخص الحاكم جائراً كان أو عادلاً فكلّ من عارضه أو ثار عليه فقد خرج على الإسلام، والجائر في منطق الشّيعة هو الخارج على الإسلام لأقلام المستأجرة ........لا تابع المستأجرة .......

وشريعته، فمن ثار على هذا الحاكم فقد أخذ بالدّين وعمل بالقرآن وسنّة الرّسول الأعظم على المناهد ذلك في شعب أفغانستان وإيران.

فالشّيعة هدّامون للضّلال والفساد، لأنّهم يوجبون المعارضة والنّورة على الفساد والظّلم. فمذهب الشّيعة يخالف مذهب التّسنّن، فإنّ جمهور السنّة يوجبون طاعة الحاكم الجائر والصبّر على جوره وظلمه ولا يجيزون الخروج عليه، ويقف كلّ من مذهب الشّيعة والسنّة موقف التّضاد من الآخر، ومع ذلك لم تر فتوى من علماء الشّيعة بتكفير الشّيعة وهي ليست إلاّ الشّيعة بتكفير الشّيعة وهي ليست إلاّ بإرادة حكّام الجور.

ولم يكتفوا بذلك، بل خلقوا أساطير حول الشّيعة، وقد تحوّلت تلك الأساطير بمرور الزّمن إلى حقّائق واقعيّة وخياليّة ثابتة ظاهراً، وذلك بقوّة الاستمرار إلى حاجز منبع يحجب الحقيقة وراء ضباب كليف.

ولكن للحقيقة قوة ماردة سحرية تبدد الضباب والظلام، وتدك الحواجز والسدود، وتظهر من ألف جدار وجدار، وتحوّل الأساطير المضروبة حولها إلى هباء، كما بددت الحقيقة ظلام الشيوعية وحطمت أسطورتها بيد غور باتشوف بعد بقائها وراء الضبّاب الكثيف أكثر من سبعين عاماً.

فقد كتب خصوم الشّيعة أنّ العقيدة الشّيعيّة قد نبعت من أصل يهودي، وأنّها من صنع عبد الله بن سبأ الّذي كان يهوديّا وأظهر الإسلام، واندس بين صفوف المسلمين متنقّلاً في العواصم الإسلامية، يبث دعاته في الأنصار لنشر الدّعوة لعلى.

وأنّه هو الّذي وضع للشّيعة مذهب الوصاية الّذي أخذه عن اليهوديّة، بمعنى أنّ عليّاً هو وصيّ محمّد، وأنّه خاتم الأوصياء كما أنّ محمّداً خاتم الأنبياء.

وأنَّه هو الَّذي ألَّب المسلمين على عثمان بن عفَّان وأجَّج الثُّورة ضدَّه حتَّى قتل.

(۲۰۲) ......الخلافة

وأنّه هو الّذي قد أقر على جماعة من الصّحابة والتّابعين، فاستجابوا لدعوته، وأثاروا الشّغب كما يريد، ومن هؤلاء أبو ذر وعمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي حذيفة، ومحمّد بن أبي بكر. وهذه الأسطورة كتبها خصوم الشّيعة من دون مراجعة إلى مصادر الشّيعة المتوفّرة في كلّ مكان وزمان. فبدلاً أن يعودوا إلى مؤلّفات الشّيعة، رجعوا إلى أقوال صاغها الوهم، وافترضها الحقد، وخلقتها الخصومة، وقد يكون الجهل أحد عوامل وجودها.

وليست هذه التّقولات من خصوم الشّيعة سياسيّاً ومذهبيّاً إلاّ تغطية للحقّ وإبرازاً للباطل بصورة الحق، كما هو شأن كلّ خصم لثيم، لأنّ مصدر ولادة عبد الله بن سباً ينحصر في روايات الطّبري، وإنّها كاذبة باعتراف محدّثي أهل السّنة.

فإنَّ روايات الطَّبري تستند في هذا الموضوع على ركيزتين:

الركسيزة الأولى: سيف بن عمر، وتقول عنه كتب التراجم ما يلي بالحرف الواحد: يقول ابن حبّان: كان سيف عمر يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا: إنّه كان يضع الحديث، واتهم بالزّندقة، كما يقول عنه الحاكم النّيسابوري: اتّهم سيف بالزّندقة، وهو بالرّواية ساقط، ويقول عنه ابن معين: ضعيف الحديث، فليس فيه خير، وقال عنه النسائي صاحب السنن: ضعيف، وقال عنه السّيوطي: إنّه وضاع، وقال محمد بن طاهر بن علي الهندي عنه: سيف بن عمر متروك، اتّهم بالوضع والزّندقة وكان وضاعاً (۱).

الرّكيزة النّائية: السّري بن يحيى، كما يسمّيه الطّبري، وهو ليس بالسّري بن يحيى النّقة يكون زمانه أقدم من الطّبري، فقد توقي سنة ١٦٧ه... فالفرق بينهما سبعة وخمسون عاماً. ولا يوجد عند الرّواة سري بن يحيى غيره، ولذلك يفترض أهل الجرح

<sup>(</sup>١) - «تهذيب التهذيب» لابن حجر: ج٤ ص٢٩٥ نقلاً عن «هوية التشيّع» للدكتور الوائلي: ص١٣٠.

روايات الطبري ...... (۲۰۳)

والتّعديل أنّ السّري الذي يروي عنه الطّبري يجب أن يكون واحداً من اثنين، كلّ منهما كذّاب وهما: السّري بن إسماعيل الهمداني الكوفي، وهو أوّلهما، وثانيهما السّري بن عاصم الهمداني نزيل بغداد المتوفّي سنة ٢٥٨، واللّه أدرك ابن جرير الطّبري وعاصره أكثر من ثلاثين عاماً، وكلّ من هذين قد كذّبه أهل الحديث، واتّهموهما بالوضع، فقد كذّبهما صاحب «تهذيب التّهذيب» وصاحب «ميزان الاعتدال»، وصاحب «تذكرة الموضوعات»، وصاحب «لسان الميزان» وغيرهم واتّهموا كلّ واحد منهم بالوضع.

وقد ذكر النّقاد للطّبري سبعماثة حديث وحديثاً واحداً، وهذه الأحداديث تعطّي زمن الخلفاء الثّلاثة، وأسانيد هذه الرّوايات كلّها عن السّري الكذّاب وعن شعيب المجهول وعن سيف الوضاع المتّهم بالزّندقة.

ومن تلك الروايات رواياته في أحوال عبد الله بن سبأ وسنده عن شعيب وعن سيف بن عمر، وكلّ من كتب عن عبد الله بن سبأ فهو عيال على الطّبري، وعنه أخذ وإليه استند (١). فعبد الله بن سبأ شخصية وهميّة مخترعة لا حقيقة لها.

وقد تفطّن الدكتور طه حسين لأسطورة عبد الله بن سبأ، وهـ و من أهـل السّنة، حيث استعرض أولاً الصّورة التي رسمت لابن سبأ، ثـم مزّقها بعد تحليل دقيق. وانتهى إلى أنّ عبد الله بن سبأ شخصية وهميّة خلقها خصوم الشّيعة، ودعم رأيه بالأمور التّالية:

 ا إن كل المؤرّخين الثقات لم يشيروا إلى قصة عبد الله بن سبأ، ولـم يذكروا عنها شيئاً.

 ٢: إنّ المصدر الوحيد عنه هو سيف بن عمر وهو رجل معلوم الكذب ومقطوع بأنّه وضاع.

<sup>(</sup>۱) - راجع «الفدير» للأميني: ج٩ ص٢١٨.

٣: إنّ الأمور التي أسندت إلى عبد الله بن سبأ تستلزم معجزات خارقة لفرد عادي، كما تستلزم أن يكون المسلمون الذين خدعهم عبد الله بن سبأ وسخرهم لماربه، وهم ينفذون أهدافه بدون اعتراض، في منتهى البلاهة والسخف.

 ٤: عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثمان وعمّاله عنه مع ضربهم لغيره من المعارضين كمحمد بن أبى حذيفة ومحمّد بن أبى بكر وعمار وغيرهم.

٥: عدم وجود أثر لابن سبأ ولجماعته في واقعة صفين وفي حرب النّهروان.

وقد انتهى طه حسين إلى القول: إنّ عبد الله بن سبأ شخص ادّخره خصوم الشّيعة نلشّيعة، ولا وجود له في الخارج(١١).

نفرض أنّ عبد الله بن سبأ لم يكن رجلاً أسطورياً وكان يهودياً، يذكر أحاديث الوصية الواردة من الرسول الأعظم عليه وذلك لا يستوجب علينا أن نتبراً من أحاديث الرسول الأعظم بحجة أنّ رجلاً يهودياً قام بقراءتها، وإلاّ فعلينا أن نتبراً من القرآن الكريم -والعياذ بالله- بحجة أنّ من اليهود الإسرائيليين من يقرأ القرآن من إذاعة القدس.

وأحاديث الوصاية ليست من موضوعات عبد الله بن سباً، بـل وردت مـن طـرق أهـل السنّة.

ونكتفي برد أسطورة عبد الله بن سبأ تجنّباً عن التّطويل المملّ. ويكفي في رد سائر الأساطير إثبات أصالة التّشيّع في الإسلام.

الدّعوة إلى التّشيّع لعليّ إنّما هي من محمّد رسول الله ﷺ، تمشي منه جنباً لجنب مع الدّعوة إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله. فالمصدر الأوّل

<sup>(1) -</sup> راجع «الفتنة الكبرى» فصل ابن سبأ تحت عنوان: ابن السّوداه: ج١ ص١٣١.

<sup>(</sup>٢) - «المناقب» لابن المغازلي: ص٢٠٠.

والأخير للشيعة والتّشيّع هو النّبي على ون عبد الله بن سبأ، فإن كان التّشيّع هو السّبب لتمزيق المسلمين وتفريق كلمتهم، كما زعم بعض السّنة، فالمسؤول عن ذلك هو النّبي الأعظم وحده دون غيره. كما يؤكّد على ذلك ما صرّح به صبحي الصّالح في كتابه «النّظم الإسلامية»: «من أنّ الشّيعة نبتت في زمن النّبي على وحياته".

وقد أثبت الشّيعة من كتب السّنّة وأقوالهم أنّ النّبي على الله على الله عقيدة التّشيّم ودعا إليها .

وأثبتوا أيضاً من طرق السّنّة أنّ النّبي ﷺ أوّل من أطلق لفظ الشّيعة على من أحبّ علياً وتابعه.

جاء في «الصواعق المحرقة» من أنّ النّبي على قال: «با علي إلك سستقدم علسى الله وشيعتك راضين مرضين، ويقدم عليه عدوك غضباناً مقمع سين»، ثمّ قال بلا خجل: «وشيعته هم أهل السّنة لأنّهم الذين أحبّوه كما أمر الله ورسوله»<sup>(۱)</sup>. وليس هذا الكلام منه، وهو من أعداء الشّيعة، إلاّ تغطيةً للحقائق، فإنّه يعلم أنّ أتباع معاوية وهم من أهل السّنة - قد سبّوا عليّاً ولعنوه على خلاف ما أمر به الله ورسوله أكثر من أربعين عاماً. وهذا الشّعار مستمر إلى يومنا هذا، لأنّ السّبّ والشّتم بلفظ يا أبا الحسن متعارف عند أهل الشّام.

وجاء في «تباريخ مدينة دمشق» أنّ النّبي تَشَقَّ قبال لعلي: «أنست وشسيعتك في المُختّة» (٢٠)، وأيضاً أنّ النّبي تَشَقَّة نظر إلى عليّ فقال عليّة: «هذا وشيعته هم الفائزون يوم القائزون يوم النّب القائزون يوم القائزون

<sup>(</sup>۱) - «النّظم الإسلامية»: ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) - «الصّواعق المحرقة» لابن حجر: ص١٨٣ ، طبع لبنان الجديد

<sup>(</sup>٣) - «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر الشَّافعي في ترجمة علي بن أبي طالب: ج٢ ص٥٣٥.

<sup>(1) - «</sup>تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر الشّافعي في ترجمة علي بن أبي طالب: ج٢ ص٣٤٨.

وروى الحافظ الحاكم الحسكاني «الحنفي» في ذيل قوله تعالى: ﴿وَالْوَلَئِكَ هُــــمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (١) من أبي بكر المعمري بإسناده عن عيسى بن عبيد الله بن محمّد بن عمر بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب قال: حدّثني سلمان فقال: يا أبا الحسن قلّما اقبلت أنت وأنا عند رسول الله إلاّ قال: «يا سلمان هذا وحزبه هم المفاحون يوم القيامة» (١).

وأيضاً قال الحافظ الحسكاني الحنفي: أخبرنا أبو عبد الرّحمن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الصّوفي بإسناده عن ابن عبّاس قال: سألت رسول الله تشك عن قول الله تعالى: ﴿وَالسّابِقُونَ ﴿ أُولِيسك الْمُقَرّسُونَ ﴾ "؟ قال الله علي حدثني جبرائيل بتفسيرها قال: «ذاك علي وشيعته إلى الجنّه». فمعنى الآية أنّ عليّاً وشيعته هم السّابقون إلى الجنّة، وهم المقرّبون عند الله.

والمستفاد من الأحاديث النبوية أن التشيّع عقيدة إسلامية جاءت من عند الله، وبلّغها محمّد بن عبد الله على على المقوم والصّلاة والحج والزكاة. ثم إنّ جوهر التشيّع هو الالتزام بإمامة عليّ وولده وتقديمه على غيره لوجود النّصوص في ذلك. وينتج من ذلك الالتزام بأمرين:

<sup>(</sup>١) - سورة البقرة: ٥.

<sup>(</sup>٢) - «شواهد التّنزيل»: ج١ ص٦٩.

<sup>(</sup>۳) – سورة الواقعة: ۱۱و۱۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> - «شواهد التّنزيل»: ج٢ ص٢١٥-٢١٦.

<sup>(°) - «</sup>أهل البيت»: ص١٨٩ تأليف الأستاذ أبو علم من أهل السّنة .

ا بما أنّ الإمامة وليدة النّصوص فهي امتداد للنّبوة يترتّب عليها ما يمترتّب على النّبوة من لوازم عدا الوحى، فإنّ نزوله مختص بالأنبياء.

إنّ الإمامة لا تتمّ بالانتخاب والاختيار. وإنّما بالتّعيين من الله تعالى، فهو الّذي نص على الإمام عن طريق النّبي شخص، لأنّ الإمام يحكم باسم الله، فيجب أن يُختار من الله بلسان نبيّه شخص. وإنّما يختاره لتوفّر مؤهّلات عنده لا توجد عند غيره.

فمقتضى التّحقيق أنّ التّسنّن هو ظاهرة طارئة لأنّه مذهب الحدس والاجتهاد، وقد يكون من عوامل انتشاره في صفوف المسلمين أنّه يتفق مع ميل الإنسان، لأنّ طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون تصرّفاته وفقاً لمصالحه الشّخصية، فلا يؤمن بالنّعبّد بالدّين وتحكيمه والتّسليم المطلق للنّص الدّيني في كلّ جوانب الحباة، ولهذا نرى اجتهاد الصّحابة الأجلاء في مقابل النّص الدّيني حتّى في زمان حياة الرّسول الأعظم.

فمذهب السنة هو ظاهرة طارئة نتيجة لاجتهادات الصّحابة والتّابعين لهم. ولم يرد فيه نصّ من النّبي على الله عن مذهب الشّيعة. فإذا كنت تريد أيّها القارئ الكريم تفصيل الكلام في اجتهادات الصّحابة فعليك بكتاب «النّص والاجتهاد» للإمام السّيّد شرف الدّين الموسوي. وقد ذكر فيه اجتهادات الصّحابة المخالفة للنصوص النّبوية، بل لنصوص الكتاب. أكثر من ثمانين مورداً.

المقارنة الثانية: هي المقارنة بين أئمة الشيعة الإمامية وصحاب السنة. حيث إنّ الفاصل الزّمني بيننا وبين الرّسول الأعظم الله الذي جاء بالشرع المبين، إنّما هو أكثر من ألف عام، ثم الواسطة بين الإمامية والرّسول في الأمور الدّينية هي أهل بيت الرّسالة، وبين السنّة والنّبي الله هي الصّحابة. فينتج ذلك أنّ مذهب الإمامية يستند إلى أهل البيت الله ومذهب السنّة إنّما هو مستند إلى الصّحابة فقط، ومن

٨٠٠) ...... الخلافة

الضّروري أنّ ما يؤخذ من أهل البيت أقرب إلى الواقع والحق، وما يؤخذ من غيرهم أقرب إلى الباطل والانحراف.

فتعبّد الإمامية في الأصول بغير المذهب الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة، لم يكن إلاّ للأدلة الشرعية التي فرضت عليهم الأخذ بمذهب الأثمّة من أهل بيت النّبوّة، وموضع الرّسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتّنزيل، فاختاروا مذهب أهل البيت على نزولاً على حكم الأدلّة والبراهين، وتعبّداً بسنة سيّد النّبيين والمرسلين على وكتاب الله الحكيم. وقد تقدّم الاستدلال بالكتاب والسنّة على لزوم الأخذ بمذهب أهل بيت الرّسالة.

ونكتفي في هذا المقام بما ذكره الأستاذ توفيق أبو علم في كتابه «أهل البيت» وهو من أهل السنة، حيث قال: «آل الرسول أعدال الكتاب، وقادة الأمّة إلى الحق والصّواب، وإنّ أتباعهم يمخرون العباب، متمسّكين بأعدال الكتاب كما قال النّبي عنه الله عنها زمّ فها فاز، ومسسن تخلّف عنها زمّ في التّار» (١).

ثمّ قال: «ممّا لا شكّ فيه أنّ المسلمين مسؤولون أمام الله عن مودّة أهل البيت وعن حبّهم، ومن أظهر ألوان الحبّ الأخذ بأقوالهم والاقتداء بهم في جميع المجالات»(٢).

وعن رسول الله ﷺ: «أَدَّبُوا أُولادكم على ثلاث محصال: حبّ نبيّكم وحبّ أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإنّ هملة القرآن في ظلّ من أنبيانه وأصفياته، "".

<sup>(1) - «</sup>أهل البيت»: للأستاذ توفيق أبي علم: ٣٠.

<sup>(</sup>r) - «أهل البيت»: ص٢٦ تحت عنوان: أساس الإسلام حبّ أهل البيت.

<sup>(</sup>۲) - «أهل البيت»: ص۱۷.

المقارنة الثَّانية: بين أثمَّة الشَّيعة الإمامية وصحابة السُّنَّة .................... (٢٠٩)

«الافتداء بأهل البيت»: قال النبي تَطُلُّة: «من سرّه أن يجيي حياتي، ويموت ممساتي ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي، فليوال عليّاً من بعدي، وليوال وليّه، وليقتد بـــاهل بيتي من بعدي، فإلهم عترتي، خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي وعلمسي، فويل للمكذَّبين بفضلهم من أمَّق، القاطعين فيهم صلق، لا أناهم الله شـــفاعق»(١)، إلى أن قال: «أشاد القرآن الكريم بفضل أهل البيت، فنطق كتاب الله العظيم الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بفضل أهل البيت وسمو مكانهم عند الله، فواجب كلّ مسلم التّفاني في حبّ أهل البيت»(٢) ثم ذكر هذه الأبيات:

عليًّا و سيطيه وفاطمة الزَّه، ا هم أهل بيت أذهب الرجس عنه وأطلعهم أفق الهدى أنجماً زهرا موالاتهم فرض على كلّ مسلم وحبّهم أسنى الذّخائر الأخرى

ثمّ قال: «حبّ آل البيت فرض على كلّ مؤمن. لأنّهم شجرة النّبوة ومحط الرَّسالة ومنبع الرَّحمة ومعدن العلم، وهم ينابيع الحكمة، فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرّحمن، إن نطقوا صدقوا، ناصرهم ومحبّهم ينتظر رحمة الله ونفحاته، وعدوهم ومبغضهم يستقبل نقمة الله وسطواته، بهم هدايتنا من الظَّلَمَاء، وهم موضع سرّ المصطفى على الله الله الدّين وعماد اليقين»(١).

ويقول الإمام الشَّافعي في حبِّ أهل البيت:

وحب النبي المصطفى وابسن عمه

ضرض من الليه في القيرآن أنزليه من لم يصل عليكم لا صلاة له يـا آل بيـت رسـول اللـه حبكــم يكفيكم من عظيم الفخر أنكم

<sup>(</sup>۱) – «أهل البيت» : ص٦٧ .

<sup>(</sup>۲) - «أهل البيت» : ص٦٧ .

<sup>(</sup>٣) - «أهل البيت» للأستاذ توفيق أبي علم: ص٧٧و٧٣، طبع مصر.

. ۲۱۰) ......۱...۱...۱.۲۱۰ الخلافة

ويقول البوصيري:

وهل حبّكم للناس إلا عقيدة وإنّ اعتقاداً خالياً من محبّة

على أسها في الله تبنس القواعد وردكم أل النّبسي لفاسسد

ثم ذكر قول الشّاعر في مدح أهل البيت ولم يذكر اسمه:

وفضل لا تحسط به العقول وقدر ما لغايت وصول وقدر ما لغايت وصول ومدحتهم بها شهد الرسول ودام لهم من الله القبول تكاد الشمس من خجل ترول يطيب الفرع ما طابت أصول له جبريل في الدّنيا رسول

لآل بيست عسز لا يسزول وإجدال ومجدة قد تسامى وفي التنزيل بالتّط هير خصّوا لهم عسزم وسلطنة وجساء بدور الدّين بهما قد تجلست زكوا أصداً بنبتهم ولكن وكيف القول في قوم أبوهم

نعم، إنّ الأستاذ توفيق أبو علم، وإن كان من أهل السنّة، إلا أنّه رجل خبير يرى الحق حقاً، وليس في كتابه تغطية الحقائق بالأباطيل وهناك كتّاب من أهل السنّة كأنّهم خلقوا أعداء لآل بيست الرّسول الأعظم، ومن هؤلاء الدكتور أحمد الشّراصي.

وهذا الرّجل كتب كتاباً يحمل عنوان «موسوعة الفداء في الإسلام»، وهو في أربع مجلّدات ذكر فيه كلّ فاسق وفاجر ومنافق، ولم يذكر من آل ببت الرّسالة أحداً.

نعم، لم يذكر علي بن أبي طالب في صفوف المجاهدين في الإسلام، مع أنّ جهاده في سبيل الدّين وحمايته عن القرآن الكريم وخاتم المرسلين أمرٌ لا يخفي على

<sup>(</sup>۱) - «أهل البيت»: ص٧٥و٧٦.

عداء الدكتور الشرباصي لأهل بيت النّبي 🏟 .......

أحد من المسلمين، بل لا يخفي على غير المسلمين، فضلاً عن الدّكتور الشّر باصي وهو من العلماء البارزين.

ولا نتصور وجها لذلك إلا أنَّ عليهاً من أهمل بيت الرَّسول الأعظم على، والشّرباصي من أعداء أهل البيت، وإلاّ فكيف يخصّ قسماً كبيراً من كتابه بخالد بن الوليد تحت عنوان «سيف الله خالد بن الوليد»، وهو ليس سيف الله قطعاً لأنَّه قد قتل مالك بن نويرة (رضى الله عنه) لأجل زوجته وكانت جميلة حسناء، ثم زني بها خالد بعد قتل مالك في نفس الليلة.

وهذه القصّة معروفة موجودة في كتب التواريخ (١١). وقد نقل فيها أنّ السّبب الوحيد في قتل مالك هو جمال زوجته الذي كان مطمعاً لخالد، ويؤكّد على ذلك ما في تاريخ «ابن شحنة»: «من أنّ خالداً أمر ضراراً بضرب عنق مالك، فالتّفت مالك إلى زوجته، وقال لخالد: هذه التّي قتلتني، وكانت في غاية الجمال»<sup>(٢)</sup>.

وقد أنشد أبو غير السّعدي في هذا الموضوع أبياتاً:

ألا قسل لحسى أوطهوا بالسنابك قضى خالد بغيساً عليمه بعرسه فبأمضى هبواه خيالد غيير عياطف وأصبح ذا أهل وأصبح مالك

تطاول هذا الليل من بعد مالك وكان له فيها هه ي قيل ذلك عنان الهوى عنها ولا متمالك إلى غيسر أهل هالكاً في الهوالك

نعم، على بن أبي طالب عليه هو سيف الله المسلول وهو سيف الرسول. قال رسول الله على بن أبي طالب سيف الله وسيفي»، حتى هتف جبراثيل بعظمة هذا السيف يوم «أحد» حيث قال: لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار، وحتى قال النَّبي عليه: «ما قام الإسلام إلاّ بسيف على». ولا عجب من أعدائه بأن يسرقوا

<sup>(</sup>۱) - «الكامل» لابن الأثير: ج٢ ص٥٩٥، و«تاريخ الطبري»: ج٣ ص٢٤١، و«تاريخ أبي الفداء»: ج١ ص١٥٨ ، و «وفيات الأعيان»: ج١ ص١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) – هامش «الكامل»: ج۱۱ ص ۱۱۶.

هذا اللقب النبوي من الإمام علي والمستخدس بخائد بن الوليد، الذي كان ممن هذا اللقب النبوي من الجاهدين هجم على بيت ريحانة رسول الله فاطمة الزهراء. وليس إسقاط علي من الجاهدين في الإسلام وتطويل الكلام في خالد بن الوليد إلا تغطية الحقائق بالأباطيل، لأنه يرى أن أبا بكر بدل أن يجري حد الزنا على خالد قال: «إنّه تأوّل فأخطأ». وفي التاريخ قال عمر لأبي بكر: «إنّ خالداً قد زنى فاجلده» قال أبو بكر: «لا، لأنّه تأوّل فأخطأ».

نعم، الإمامية أخذوا بمذهب أهل البيت للأدلة والبراهين، ولا دليل لأهل السنة على رجحان شيء من مذاهبهم، لأنّ مذاهبهم الأربعة قد حدثت بعد ثلاثة قرون. فأهل القرون الثّلاثة لم يدينوا بشيء من تلك المذاهب أصلاً، إذ قد ولد الأشعري سنة سبعين وماثنين، ومات سنة نيّف وثلاثين وثلاث مائة، وابن حنبل ولد في سنة أربع وستين وماثة، ومات سنة إحدى وأربعين وماثنين، والشّافعي ولد سنة خمسين ومائة، وتوفّي سنة ماثنين وأربع، وولد مالك سنة خمس وتسعين ومات سنة تسع وسبعين ومائة .

وتقول الإمامية: فما الذي أوجب على أهل السنّة تلك المذاهب دون غيرها بعد القرون الثلاثة؟ وما الذي أوجب عدولهم عن مذهب أهل البيت مع أنهم قادة الأمة وسفينة نجاتها وأمانها بالنصوص النّبوية المتواترة في كتب الفريقين؟! وليس السّبب إلاّ الدّنيا أو العداء. وليس هنا ما يستدلّ به على لزوم اتّباع الصّحابة إلاّ حديث: «أصحابي كالنّجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم».

## السِّنَّة وحديث: «أصحابي كالنَّجوم»

وهذا الحديث مرفوض لوجهين:

الأوّل: إنّ هذا الحديث مع الفض عمّا في سنده، ومع الغض عن كونه خبر الواحد ولم يرد إلا من طريق أهل السّنة، معارض للأحاديث المتواترة عند الفريقين التي تؤكّد على الاقتداء بأهل البيت فقط. فيجب تقديم تلك الأحاديث المجمع التّحقيق حول حديث «أصحابي كالنّجوم...» ............. (٢١٣)

عليها بين المسلمين على هذا الحديث. إذ ما رواه البعض دون الآخر لا يكون مستوفياً لشرائط الحجية في مقام الاستدلال. هذا مع أن علي بن أبي طالب على من أصحاب النبي على الاقتداء به اهتداء "جزماً.

النَّاني: إنَّ هذا الحديث موضوعٌ من قبل أعداء أهل البيت ﷺ، ويؤكَّد على ذلك أمور:

الأوّل: إنّ هذا الحديث يناقض بعض الأحاديث النّبوية الّذي يدلّ على أنّ بعـض أصحابه أحدث بعده في الدّين ما ليس منه .

قال النّبي ﷺ: «ليذودن رجال من أصحابي يوم القيامة عن حوضي كمسا تسداد غرائب الإبل عن الماء، فأقول: يا ربّي إنّهم أصحابي أصحابي، فيقال: إنّك لا تسدري ما أحدثوا بعدك، فيؤخذ بهم ذات النّمال فأقول: بعداً لهم وسحقاً لهسم» (11). ولا يعقل أن يكون الاقتداء على من أحدث في الدّبن اهتداء ، فيجب طرد الحديث المذكور.

النّاني: إنّ الاهتداء لم يحصل إلاّ بالافتداء على من يعلم جميع أحكام الدّين، وأكثر الصّحابة كانوا من الجاهلين، ومن البديهي أنّه لا يحصل الاهتداء بالاقتداء بالاقتداء بالجاهل. هذا أبو بكر من الصّحابة الأجلاء ولا يعلم معنى «الكلالة»، ومعناها من لا ولد ولا والد، وهذه الآية تبيّن حكم اشتراط التّوارث بين الأخوة والأخوات أن لا يكون للموروث منهم ولد.

ومن لا يعلم معنى الكلالة لا يصلح للإمامة، ولا يحصل الاهتداء بالاقتداء به. ويذكر في أحكام الميراث، فقال: «أقول فيها بسرأي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأً فمنّي ومن

<sup>(</sup>۱) – «صحيح البخاري»: ج٨ ص٨٧، و«ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص١٣٣.

(۲۱٤).....الخلافة

الشيطان» (1). وقول أبي بكر: «أقيلوني فإنّ عليّا أحقّ متي بهذا الأمر» معروف بين الفريقين. وفي رواية كان أبو بكر يقول ثلاث مرّات: «أقيلوني فإنّي لست بخير منكم وعليّ فيكم» وهذا عمر بن الخطّاب يقول: «كلّ النّساء أفقه من عمر» (1). قيل إنّ عمر بن الخطّاب أمر على المنبر أن لا يزاد في مهور النّساء على مقدار حدّده، فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لمّ تمنعنا حقّاً جعله الله لنا والله يقول: (و الكيّم إخداه و الما أخطأ وامرأة أصابت؟!».

فكيف يقبل العقل السليم الاقتداء بمن يعترف بجهله وخطئه؟ وحديث عمر بن الخطّاب: «لولا علي لهلك عمر» في أكثر من سبعين مورداً معروف بين الفريقين وموجود في كتبهما. فكيف يفرض النّبي الأعظم على أمّته الاقتداء بأصحابه على وجه العام؟! وفيهم من يعترف بجهله ومن أحدث أحكاماً ليست من الإسلام؟!

التَّالَث: إنّ الحديث المزبور مخالف للعقل والإجماع الصّحابة ، الأنّه يستحيل في العقل أن يكون المقتدي بكل منهم مهتدياً . كيف يمكن أن يكون المقتدي بكل منهم مهتدياً مع أنّهم تقاتلوا فيما بينهم؟! إذ يلزم على ذلك أنّ من اقتدى بمعاوية وابن العاص وطلحة والزّبير، فقاتل علياً والحسن والحسين ثقل رسول الله على ومثات من الصّحابة الكرام، بل قتلهم، فقد اهتدى!!!

ومن قتل عثمان اقتداءً بطلحة والزّبير وبعض من حرّض على قتلـه من الصّحابـة وبعض أمّهات المؤمنين فهو مهتد!!!

ومن اقتدى بهم في الطّلب بثّأره وقتل الأبرياء فهو مهتد!!!

<sup>(</sup>۱) - «شرح النّهج» لابن أبي الحديد: ج١٧ ص٢١و٢٢.

<sup>(</sup>٢) - «شرح النّهج» لابن أبي الحديد: ج١٢ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) - سورة النساء: ٢٠.

المقارنة النَّالثة: بين عصمة الأثمة وعدالة الصّحابة ......

ومن اقتدى ببسر بن أرطأة فقتل ألوف المسلمين، وذبح طفلي عبيد الله بن العباس فهو مهتد!!!

ومن اقتدى بمروان بن الحكم في قتله لطلحة فقد اهتدى!!!

كما يؤكّد على ذلك حديث النّقلين: ﴿إِنّي تارك فيكم النّقليين كتاب الله وعتريّ، إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبسداً» وقال ﷺ فيما رواه الطّبراني في حديث الثّقلين: «فلا تقدموهما»، أي القرآن والعترة، «فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم».

ولا شكّ أنّ المقصود من حثّه صلى التمسّك بالقرآن والعترة، إنّما هو الاهتداء بهما والاسترشاد بحكمهما وأقوالهما، كي لا يضلّوا.

## الشّيعة وعصمة أهل البيت 🕮.

المقارنة الثّالثة: هي المقارنة بين قول الإمامية بعصمة الأنمّة من أهل البيت به وين قول السّنّة بعدالة الصّحابسة: فكما على الإمامية إثبات عصمة الأثمّة بالأدلّة القطعية، كذلك على السّنّة إثبات عدالة الصّحابة بالأدلّة القطعية، لأن قادة المسلمين بعد النّبي تشكّ وأثمّتهم هم من الصّحابة عند السّنّة، ومن أهل

البيت عند الإمامية. ثم أهل السنة لم يشترطوا في الإمام أزيد من العدالة، ولكن الإمامية يعتبرون فيه العصمة. وقد اتفقت الشيعة والسنة بعدم جواز كون الإمام فاسقا، فإن الإمام هو الهادي للناس، والفاسق لا يكون مهتدياً في نفسه، فكيف يكون هادياً لغيره؟!

ويؤكّد على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِتَ بِنَبَسِلٍ فَتَبَيْنُوا . . . (١) .

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَاً وَأُولِئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ ﴾'')، وقوله تعالى: ﴿لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِلَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِـقِينَ ﴾'')، وقولـه تعـالى: ﴿وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ ﴾'').

وقد تقدّم تفصيل الكلام في أدلة العصمة عند الإمامية ، فنكتفي هنا بما ذكره الأستاذ توفيق أبو علم ، وهو من أهل السّنّة ، حيث قال في كتاب «أهل البيت»: (ص٣٣) ما نصّه: «وأمّا عصمة أهل البيت» من الخطأ ، فحسبنا الحديث النّبوي المجمع على صحّته وتواتره: «إلّي تركت فيكم ما إن تحسّكتم به لن تضلّوا بعدي ، كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض ، وعتريّ أهسل بيق ، ولن يفترقا حتى يودا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيسهما». وفي الحديث أمران ، كلّ منهما يكفى للدلالة على العصمة من الخطأ:

ا: جزم النبي ش بصورة قاطعة على أن التمسك بالكتاب وبأهل بيت الشي المتدعى أن لا يضل المسلم عن طريق الحق والصواب.

<sup>(</sup>۱) - سورة الحجرات: ٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - سورة النُّور : ٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> - سورة التّوبة : 07 .

<sup>(1) -</sup> سورة المائدة: ١٠٨، وسورة التّوية: ٢٤، وسورة الصّف: ٥.

Y: حكم النبي على حكماً لا يقبل الشك بأنهما لن يفترقا، ولو جاز الخطأ لا فترقا، ولا شك أن الذي يكون مع القرآن لا يتصور في حقّه الخطأ». فالشيعة يسترطون العصمة في الإمام لضمان وصول أحكام وعقائد صحيحة، ولضمان اجتناب المفارقات التي قد تنشأ من كون الإمام غير معصوم، ولهم عليها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة، ومع ذلك طعنت السنة عليهم من جهة قولهم بالعصمة. فإذا كان الله هو الذي أذهب الرجس عن أهل البيت، والنبي هو الذي وصف أهل بيته بالعصمة، فلا ذنب للإمامية إذا أطاعوا ربّهم، وعملوا بسنة نبيهم.

ثم إن قول الشيعة بعصمة الأثمة الأطهار من آل الرسول لو كان مورداً للطعن، لكان قول السنة بعدالة الصحابة كلهم أولى بالطعن، لأن القول بعصمة آل الرسول في ليس باعظم من القول بأن الصحابة كلهم عدول، مع أنهم بين مرتد ومنافق وفاسق وعادل، فانتظر الأدلة على ذلك الانقسام. ولابد من بسط الكلام في مسالة الصحابة ودرجة عدالتهم، لأنها من أكبر المسائل الخلافية بين أهل السنة والشيعة وأكثرها حساسية. فأهل السنة يرون أن الصحابة جميعهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح، ولا يجوز نقدهم أو الشك فيما يروونه من حديث رسول الله شيء عندهم، وعنهم أخذوا دينهم.

والصّحابي عند أهل السّنة -كما ذكر النّووي في مقدّمة شرحه على صحيح مسلم- هو «كلّ مسلم رأى رسول الله عليه ولو لحظة، وهذا هو الصّحيح في (۱۸ ۲) ......الخلافة

حدّه، وهو مذهب ابن حنبل والبخاري في صحيحه والمحدثين كافّة "'. فالصّحابة هم الذين رأوا رسول الله ولو لحظة.

ثم قول أهل السنّة بعدالتهم جميعاً من دون استثناء مرفوض بما ثبت خلافه بالضرورة والوجدان. فإنّ النّبي عليه قد جلّد وعزّر ونفى وطرد ولعن وعاقب كثيراً من الصّحابة.

وقد أمر عليّاً بقتال النّاكثين والقاسطين والمارقين كما ورد عن النّبي ﷺ متواتراً. وقادة النّاكثين من الصّحابةن وهم طلحة والزّبير ومن معهما من أصحاب الجمل. وقادة القاسطين، وهم معاوية وعمرو بن العاص ومن معهما أيضاً من الصّحابة، وكذا الخوارج. فكيف يتّفق أمر النّبي عليه عليّاً بقتال هؤلاء مع عدالتهم؟! وكذلك الخلفاء الرّاشدون فقد أقاموا الحدود والتّعزيرات وغير ذلك على بعض الصّحابة، ولم ينطق أحدٌ مّن أقيم عليه الحدّ بأنّي محكوم على بالعدالة لأنّى صحابي. فلوبني على مثل هذه الآراء التّي خلقتها السياسة القائمة بعد عصر الصّحابة لتعطلت الحدود ولم يسجّل التاريخ ذلك فالقول بأنَّ الصحابة كلُّهم عدول ليس إلاَّ تغطيةً للحقائق بالأباطيل لأنَّ العلماء الأواثل كانوا غالباً يكتبون ويؤرّخون بالنّحو الّـذي يوافق آراء الحكّام من الأمويين والعبّاسيين الّذين عرفوا بعدائهم لأهل البيت النّبوي، بل ولكـلّ من شايعهم ويتبع نهجهم، لأنّهم كانوا مصدراً للشورات ضد السّلطات الغاشمة والمنحرفة.

وكان الهدف الأساسي لذلك نشر الأحاديث الموضوعة عن طريق الصّحابة.

<sup>(</sup>۱) - «صحيح مسلم» بشرح النّووي: ج١ ص٢٨، ط: دار الشّعب.

أقسام الصّحابة ...... (٢١٩)

فالاختلاف بين المسلمين من الصّحابة وفيهم، لأنّ الصّحابة هم الذين اختلفوا بعد الرّسول فله وتفرّقوا وتسابّوا وتلاعنوا، وتقاتلوا حتى قتل بعضهم بعضاً.

فكيف يمكن القول بعدالتهم جميعاً وهذه حالهم؟! وقد وقع الاختلاف فيهم بأنهم كلهم عدول، أو أنهم منقسمون إلى مرتد ومنافق وفاسق وعادل؟! كما تعتقد به الإمامية، فإنهم يرون أن الصّحابة لم يكونوا على درجة واحدة من العدالة، بل هم معرضون للجرح والنقد، مستندين في ذلك إلى أدلة قاطعة من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة. وأمّا ما يفترى به على الشيعة بأنهم يكفرون جميع الصّحابة، بالإضافة إلى سبّهم ولعنهم، ليس إلا كذباً صارخاً، لأن نقد الصّحابي لا يعني تكفيراً له، كما يشيع بعض السّخفاء، وإذا كان ذلك النقد مبنياً على الأدلة المقنعة، فلما هذا الغضب وكلّ هذه الضّحة؟! بالإفاة اء.

والحقّ ما تقول به الإمامية من أنّ الصّحابة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

فالقسم الأوّل: وهم الصّحابة الأخيار الذين عرفوا الله ورسوله حقّ المعرفة وبايعوه على الموت وصاحبوه بصدق في القول وبإخلاص في العمل، ولم ينقلبوا بعده، بل ثبتوا على العهد، وقد امتدحهم الله جلّ جلاله في كتابه العزيز في العديد من المواقع، وقد اثنى عليهم رسول الله في العديد من المواقع أيضاً، والشّيعة يذكرونهم باحترام وتقديس.

مجالاً في مقابل النصوص الصريحة، حتى ينزل القرآن بتوبيخهم مرة وتهديدهم مرة أخرى. وقد فضحهم الله في العديد من الآيات وحدّرهم رسول الله أيضاً في العديد من الأحاديث النّبوية، والشّيعة لا يذكرونهم إلا بأفعالهم بدون احترام ولا تقديس.

أمّا القسم القالث من الصّحابة: فهم المنافقون الذين صحبوا رسول الله للكيد له، وقد أظهروا الإسلام وانطوت سرائرهم على الكفر، وقد تقرّبوا ليكيدوا للإسلام والمسلمين عامّة وقد أنزل الله فيهم سورة كاملة وذكرهم في العديد من المواقع وتوعّدهم بالدّرك الأسفل من النّار. وقد ذكرهم رسول الله على منهم وعلّم بعضاً من أصحابه أسماءهم وعلاماتهم وهؤلاء يتّفق الشّيعة والسنّة على لعنهم والبراءة منهم.

وهناك قسم خاص، وإن كانوا من الصحابة بالمعنى المعروف عند أهل السنة، إلا أنّهم يتميزون على الصحابة بالقرابة وبفضائل خلقية ونفسية وخصوصيات اختصهم الله ورسوله بها، ولا يلحقهم فيها لاحق، وهؤلاء هم أهل البيت اللين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً، وأوجب مودّتهم على كلّ مسلم كأجر للرّسالة المحمدية. فهم أولوا الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الرّسخون في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن ويعلمون المتشابه منه والمحكم، وهم أهل الذكر الذين قرنهم رسول الله بالقرآن في حديث الثقلين، وأوجب التّمستك بهما، وجعلهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.

والصّحابة يعرفون قدر أهل البيت ويعظّمونهم ويحترمونهم. والشّيعة يقتدون بهم فقط، لأنّهم أدرى ما في بيت الرّسالة من العلم بما جاء به سيّد

التّحقيق حول الصّحابة ...... (٢٢١)

المرسلين وأصدق الأصّة باعتراف جميع المسلمين فيقدّمونهم على كلّ الصّحابة، ولهم على ذلك الأدلّة القطعيّة من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة، كما عرفت أيها القارئ الكريم.

ويؤكّد على وجود المرتدّين والمنافقين في الصّحابة الكتاب والسّنّة ، ومن الكتاب والسّنّة ، ومن الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفَإِنْ مساتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَصُرُّ الله شَيْناً وَسَهَحْزِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْها وَسَهَحْزِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْها وَسَهَحْزِي اللهُ اللهُ

إنّ الله قد أخبر في هذه الآية عن ارتداد بعض الصّحابة وانقلابهم بعد موت النّبي على الله قد أخبر في هذه الآية عن ارتداد بعض الصّحابة وانقلابهم بعد موت النّبي على وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النّاسَ مِنْ يَقُولُ آمَنًا بالله وَبِاليَوْمِ الآخِرِ وَما هُمُ مُوْمِينَ يُحادِعُونَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَما يَحْدُعُونَ إِلاّ أَلْقُسَسَهُمْ ﴾ (١٦) فهذه الآية صريحة في وجود المنافقين في الصّحابة ، فلو لم يكن وجود المنافقين في الصّحابة ، لما كانت هناك فائدة لآيات المنافقين . وقد نزلت فيهم أكثر من مائة وخمسين آية في سورتي النّوبة والمنافقين .

ومن السَّنَة أنَّه كان رسول الله قد علّم أسماء المنافقين إلى حدَيفة بـن اليمـان كما يقولون، وأمره بكتمان أمرهم، حتّى أنَّ عمر بن الخطّاب أيام خلافته كـان يسأل حديفة عن نفسه، هل هو من أهل النّفاق؟ وهل أخبر النّبي باسمه؟ (٣).

وقول رسول الله ﷺ لأصحابه: «سيؤخذ بكسم يسوم القيامسة إلى ذات الشّمال، فأقول إلى أين؟ فيقال: إلى النّسار والله، فسأقول: يسا ربّ هسؤلاء

<sup>(</sup>١) - سورة آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) - سورة البقرة: ١٠.

<sup>(\*) -</sup> راجع «كنز العمّال»: ج٧ ص٢٤، و «تاريخ ابن عساكر»: ج٤ ص٩٧.

(۲۲۲) ......الخلاقة

أصحابي، فيقال: إلك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إلهم لا يزالوا مرتدين منه فارقتهم، فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي، ولا أرى يخلص منهم إلا مشل همل التعلم الله عنه الطبيث الشريف صريح في ارتداد بعض الصحابة وإحداثهم في الدّين ما ليس منه.

أخرح البخاري في صحيحه من جزئه الأوّل في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، من كتاب الإيمان.

قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذّباً، وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي تلله كلهم يخاف النّفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنّه على إيمان جبراثيل وميكاثيل» (٢)، فلو لم يكن وجود المنافقين في اصحاب النّبي تلله لم يكن معنى لخوفهم النّفاق على أنفسهم.

وأخرج البخاري في صحيحه: «إنّ حاطب بن أبي بلتعة وهو من صحابة النّبي شبعث إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله شاوقد جيء بكتابه إلى النّبي شافقال له رسول الله شاء ناحاطب؟ فاعتذر للنبي بأنّه يريد حماية قرابته في مكّة وصدّقه رسول الله شاه، فقال عمر (رضي الله عنه): يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق»(٢٠). وإذا كان حاطب هو من الرّعيل الأوّل من الصّحابة اللين شهدوا بدراً يبعث بأسرار النبي شاه إلى أعدائه من مشركي مكّة، ويخون الله ورسوله الله بعذر حماية قرابته، ويشهد عمر بن الخطّاب نفسه على نفاقه، فكيف بالصّحابة الذين

<sup>(</sup>۱) - «صعيح البخاري»: ج٧ ص٢٠٨، وج٤ ص٩٤، وص٢٥١، و«صحيح مسلم»: ج٧ ص٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - «صحيح البخاري» : ج۱ ص۱۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - «صحيح البخاري» : ج£ ص1٩ .

التّحقيق حول الصّحابة ..... (٢٢٣)

أسلموا بعد الفتح، أو بعد خيبر، أو بعد حنين؟ وكيف بالطّلقاء الّذين استسلموا ولم يسلموا.

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثّالث في بـاب حديث الإفك من كتاب الشّهادات.

«إنّ رسول الله على قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن الخضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنّه فإنّك منافق تجادل عن المنافقين، فعار الحيّان الأوس، والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت...»(١).

وإذا كان سعد بن عبادة سيّد الأنصار يتهم بالنّفاق بعدما كان رجلاً صالحاً، كما تشهد بذلك الرّواية، ويقال عنه منافق بحضرة النّبي شف فلا يدافع عنه، وإذا كان الأنصار الذين امتدحهم الله في كتابه يشورون جميعاً بأوسهم وخزرجهم ويهمون بالاقتتال من أجل منافق آذى النّبي شف في أهله، فيدافعون عنه ويرفعون أصواتهم بحضرة النّبي شف، فكيف يستغرب النّفاق من غيرهم الذين كرسوا حياتهم في محاربة النّبي ودعوته، أو من الذين همّوا بحرق دار ابنته بعد وفاته من أجل الخلافة؟!

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - «صحيح البخاري»: ج۲ ص١٥٦ ، وج٦ ص٨.

(١٢٤).....الخلاقة

وفي البخاري أحاديث كثيرة تؤكّد على وجود المنافقين في الصّحابة، رغم أنّ البخاري كتم الكثير من هذه الأحاديث حفاظاً على كرامة الصّحابة. فالقول بعدالة جميع الصّحابة ليس إلاّ تغطيةً للحقائق. وقال العلاّمة الكبير السيّد هاشم معروف الحسيني في المقام تحت عنوان عدالة الصّحابة:

-وإلى جانب التصوف، والإرجاء والجبر «برز في مطلع العهد الأموي سلاح آخر، لعل أثره على العقول، والقلوب، والأفكار، ومساندة الحكم الأموي لا يقلّ عن آثار الأسلحة الثّلاثة، ذلك السّلاح هو عدالة الصّحابة.

# فكرة عدالة الصّحابة والغاية منها

لقد برزت هذه الفكرة في مطلع العهد الأموي بعد أن أكلت الحروب الكثير منهم ومات أكثر الباقين بآجالهم».

وكان من الطبيعي بعد ذلك التاريخ -الذي تركه الأمويّون- الملوّث بالشرك والجرائم، والذي كان ماثلاً لدى الجميع، أن يحاولوا استبدال تلك الصّورة الكريهة العالقة في الأذهان عنهم، نتيجة لمواقعهم المعادية للإسلام، حتى بعد أن دخلوا فيه مكرهين، كان من الطبيعي أن يحاولوا استبدال تلك الصّورة بصورة تتناسب مع مراكزهم التي تسنّموها باسم الإسلام، فوضعوا فكرة العدالة لجميع من عاصر الرّسول من المسلمين، ليفتحوا الطريق للوضّاعين كأبي هريرة وزملائه، كي يحصلوا على عشرات الأحاديث التي تدعم مصالح الحكّام الأمويين ومبادئهم التي اعتمدوها في سيرة الخلافة ومواقفهم المعادية لأهل البيت

وظلّت فكرة العدالة لجميع الصّحابة التّي تتّسع للأمويين، وعلى رأسهم أبو سفيان والحكم، طريد رسول الله ﷺ، تسير وتتفاعل حتى أصبحت وكأنّها من الضّرورات عند السّنّة.

فتعني عدالة الصّحابة فيما تعنيه، أنّ كلّ من عاصر الرّسول، أو ولد في عصره لا يجوز عليه الكذب والترّوير، ولا يجوز تجريحه، ولو قتل آلاف الأبرياء وفعل جميع المنكرات، وعلى أساس ذلك فجميع الطّبقة الأولى من الأمويين، كأبي سفيان وأولاده، وعثمان بن عفّان وحاشيته، وجميع المروانيّين بما فيهم طريد رسول الله الوزغ وأولاده الأوزاغ، والمغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب، وزياد بن سميّة، وعمرو بن العاص، وولده عبد الله الذي كان في حدود العاشرة من عمره حين وفاة النّبي الله فجميع هؤلاء الذين هم أشد الناس عداوة للإسلام ولله ورسوله من العدول.

وتكون مرويّاتهم من نوع الصّحاح، حتى ولو كانت في تجريح علمي وأهمل البيت ﷺ.

<sup>(</sup>١) – سورة البقرة: ٢٠٩و ٢٠٥.

(۲۲٦).....الخلاقة

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ الْبَغَاءَ مَوْضَاةِ اللهِ ﴾ (١) نزلت في عبد الرّحمن بن ملجم (١) ، لأنّه قتل علياً ﷺ ، مع أنّ علي من أهل بيت الرّسول الأعظم الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً .

نعم، بقيت منتجات مصانع الوضّاعين الذين كانوا يتمرّغون على أعتاب قصر الحمراء وغيره من قصور الحاكمين، التي كانت تعجّ بالفساد والظّلم والمنكرات، إلى جانب غيرها من مرويات القّقاة عن الرّسول على ومن صحّاحها، لأنّها من صنع الصّحابة والصّحابة كلّهم من العدول. ولقد بقيت الأحاديث الموضوعة ، التي كان يبذل لصانعيها بسخاء لاحدود له ، إلى جانب غيرها من مرويات عدول الصّحابة مرجعاً للجمهور في التشريع وغيره على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم الفقهية . وعلى هذا الأساس غلب عليهم اسم السنّة في مقابل الشّيعة الذين رجعوا إلى الأثمة من أهل البيت

فمرويات الصّحابة يجب قبولها ولا يجوز ردّها، لأنّ رواتها الذين استعملهم معاوية للدس والكذب وتشويه الإسلام من العدول، ومن سبّهم أو انتقصهم فعليه لعنة الله، ولم يستثن منهم سوى علي بن أبي طالب ومن وقف إلى جانبه من صحابة الرّسول الأوفياء لرسالة الإسلام وتعاليمه. فهؤلاء بنظر معاوية وأتباعه، كانوا يسعون في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحبّ الفساد، إلا فساد معاوية وأتباعه، والعياذ بالله. فمعاوية وأتباعه على الحقّ والهدى، وإن فعلوا ما فعلوا من الجرائم حتى سمّموا الحسن بن على، وقتلوا الحسين وأصحابه.

<sup>(</sup>١) - سورة البقرة: ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۱) - «النّصائح الكافية لمن يتولّى معاوية» تأليف السيد محمد العلوي: ص٧٦، و«البرهان على عدم تحريف الفرآك» تأليف السيد محمد العلوي: ص٧٦،

وفي مقدّمة «الصّواعق المحرقة» ما ملخصّه: «إنّ القول بفسق الصّحابة أو تفضيل بعضهم على بعض، تما يستلزم القول بعدم عدالة الصّحابة وعدم قبول الرّواية عنهم والاقتداء بهم، مع أنّهم الطريق المتعيّن لنقل الوحي الظّاهر والباطن، ولذا وجب البحثُ عن صحة هذا الطّريق حتى تستند الشّريعة الإسلامية في ثبوت أحكامها إلى دليل صحيح معتمد يقوم به الاحتجاج، وتثبت به الحجة».

وهذا يستدعي أن يكون الطّريق المتعيّن لنقل الوحي بعد النّبي على السّماية. الصّحابة.

وردّنا عليه أنّ هذا التّعيين ليس إلاّ من أعداء أهل البيت وإلاّ فالطريق المتعيّن لنقل الوحي بعد النّبي شخة هو أهل بيت النّبي شخة حيث قال: «إلي تارك فيكم النقلين كتاب الله وعتويّ فإن تمسكتم هما لن تضلّوا أبداً» فالصّحابة ليسوا من الطريق المتعيّن لنقل الوحي فالقول بفسق بعض الصّحابة وتفضيل بعضهم على بعض لا يستلزم شيئاً، ولا يستوجب أن يكون القائل بانتقاص بعض الصّحابة من الزّنادقة، كما يظهر من أبي ذرعة العراقي.

قال أبو ذرعة العراقي شيخ مسلم: «إذا رأيت الرّجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله على في في علم أنه زنديق، وذلك أنّ القرآن حقّ، والرّسول حقّ، وما جاء به حقّ، وما أدّى إلينا كله إلاّ الصّحابة، فمن جرحهم إنّما أراد إبطال الكتاب والسّنة، فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزّندقة والضّلال أقوم وأحقّ».

فنقول في إبطال القول المذكور: إنّ من أدّى إلينا كلّ ما جاء به الرّسول ﷺ ليس من الصّحابة، بل هو من أهل بيت الرّسالة، فمن أسقطهم عن حديث (۲۲۸).....المتلانة

الثّقلين وقال مكان عترتي: «وسنتي»، إنّما أراد إبطال الكتاب والسّنّة فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزّندقة والضّلال أقوم وأحقّ.

فينتج هذا البحث أنّ فكرة عدالة جميع الصّحابة فكرة طارئة قـد برزت في مطلع العهد الأموى.

ولكن فكرة عصمة الأثمّة من أهل البيت فكرة أصيلة نابعة من الكتاب والسنّة.

ويؤكّد على ذلك أنّه كان الصّحابة يفسّق بعضهم بعضاً، ويشتم بعضهم بعضاً. واتفق أكثرهم على ضلال عثمان وحاشيته وأنصاره واستحلال دمه. وفي رأي الدكتور طه حسين: أنّ عثمان كان يقاد كالقّور (١).

وكان طلحة والزبير وعائشة ، من أكثر النّاس تحريضاً على عثمان ويلغ الحال بعائشة أن كفّرته ، واستعارت له اسماً ليهودي كان من أقذر أهل المدينة ، يسمّونه نعثلاً ، وقالت أكثر من مرّة : «اقتلوا نعثلاً فقد كفر»(٢).

وأخذت بيدها قميصاً كان لرسول الله عليه وقالت: «هذا قميص رسول الله لم يبل، وقد أبلي عثمان سنّته».

ثم إنّ الفريق الذي اشترك في قتل عثمان، وكان من أشدّ النّاس تحريضاً عليه من الصّحابة، اتّجه إلى حرب علي بن أبي طالب، الخليفة الشّرعي الّذي تمّت خلافته بالإجماع والاختيار، وبكلّ الشّروط التّي وضعوها للخلافة في عصر الصّراع العقائدي، الّذي وضعوا فيه الشّروط للخلافة الإسلامية لتصحيح خلافة الذين تقمّصوها بعد وفاة الرّسول على وبعد أن بذل لهم

<sup>(1) -</sup> راجع همع رجال الفكر» الحلقة الأولى ص19٨ طبع الفاهرة.

<sup>(\*) – «</sup>تاريخ الطّبري» : ج٤ ص٧٠ ٤ ، «تاريخ ابن الأثير» : ج٣ ص٢٠ ٢ ، و «العقد الفريد» : ج٤ ص٠٢٩ .

فكرة عدالة الصّحابة والغاية منها ...... (٢٢٩)

الإمام الهدى جميع الوسائل ليرجعوا عن غيّهم وضلالهم، فلم يسمعوا له قولاً ولا راعوا له وللأبرياء حرمة.

قال القاضي عبد الجبّار إمام المعتزلة من أهل السنّة: لا شكّ في فسق معاوية «وإن الشكّ إنّما هو في كفره»، ثم حكم بكون معاوية باغياً. قال: وما روي عن النّبي شهّ من قوله لعلي شهه : «إلك ستقاتل النّاكثين والقاسطين والمسارقين» يدلّ على ذلك، لأنّ معاوية لو لم يكن باغياً لم يكن قاسطاً جائراً. وقد روي عنه شه أنّه قال ذلك اليوم: «أمّا النّاكثون فطلحة والزّبير وأصحابهما، وأمّسا القاسطون فمعاوية وأصحابه». إلى أن قال إمام المعتزلة: وقوله تعالى: ﴿ فَسَانِ اللهُ الله

ومن البديهي أنّ الذين تجب مقاتلتهم هم كفّار أو فسّاق. فأصحاب الجمل وصفّين، وإن كانوا من الصّحابة، إلاّ أنّهم من الفاسقين، لو لم يكونوا من الكافرين، كما يظهر من تشكيك الإمام المعتزلي. فالقول بعدالية جميع الصّحابة غير معقول، وما روي عن أنس بن مالك من أنّ النّبي على قال: «من سبّ أحداً من أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين! (»، مجعول أو محمول على أصحابه الأوفياء لرسالته. وعلى فرض صحّته يكون المراد منه لعن معاوية وأتباعه لعلي الصّحابة فكرة غير إسلامية، وفكرة عصمة أهل عاماً. ففكرة إسلامية، وفكرة عصمة أهل البيت فكرة إسلامية.

<sup>(</sup>۱) - سورة الحجرات: ٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - «المغنى في أبواب التّوحيد والعدل» تأليف عبد الجبّار : ج ۲ ص ٩٣ .

إذ لا يمكن أن يكون من يقتل المسلمين صبراً ويسب علياً جهراً، ويعيث في الأرض فساداً، ويحارب الله ورسوله عناداً، من العدول، بل لا شك في كون معاوية فاسقاً، لو لم يكن كافراً.

المقارنة الرّابعة: هي المقارنة بين مغالاة الإمامية في الأئمة ومغالاة أهل السّسنة في الصّحابة وليس من مغالاة الإمامية المزعومة إلاّ القول بعصمة الأئمة من أهل البيت هيء وكونهم أفضل من جميع من عداهم سوى النّبي هيء في صفات الكمال كلّها، من الفهم والعلم والرأي والحزم والكرم والشّجاعة والعفّة وحسن الخلق والزّهد والعدل والسياسة الشرعية ونحوها.

وبكلمة أخرى إنهم أطوع خلق الله لله، وأكثرهم علماً وعملاً بالبر والخير. ولهم علماً وعملاً بالبر والخير. ولهم على ذلك أدلة قطعية من الكتاب والسنّة، وقد تقدّم تفصيل الاستدلال بهما على العصمة. وأمّا كونهم أكثر الأمّة الإسلامية علماً، فيكفي من الكتاب قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفِي بِالله شَهِيداً يَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْسَدَهُ عِلْسَمُ الكِتابِ ﴾ بعلي بن أبي طالب.

وروي في تفسير التّعلبي وابن المغازلي بسندهما عن عبد الله بن عطا قال: كنت مع محمد الباقر (رضي الله عنه) في المسجد، فرأيت ابن عبد الله بن سلام فقلت: هذا ابن الّذي عنده علم الكتاب، قال: إنّما ذلك علي بن أبي طالب(٢).

ومن السَّنة ما هو المعروف حيث قال النَّبي ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليَّ بالها. قال الله تعالى: ﴿وَآثُوا البُّيُوتَ مِنْ أَبُوايها ﴾ فمن أراد العلم فليأته من الباب».

<sup>(</sup>١) - سورة الرّعد: ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج ١ ص١٠٢ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت.

«لمّا خلق الله الخلق قامت الرَّحم فأخذت بحِقْوِ الرحمن فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة (١٧٤).

قلت: وهذه أمثال كلها ترجع إلى ما بينًا، ومعنى تعلَّقها بحقو الرحمن: الاستجارة والاعتصام.

وفي (صحيح مسلم)(١٧٥) من حديث عائشة عن النبي على أنه قال: «الرحم مُعَلَّقةً بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله».

قال أبوبكر البيهقي: الحِقُّو الإِزار، والمعنى: يتعلق بعزه.

قال ابن حامد (المجسّم): يجب التصديق بأن لله تعالى حقواً، فتأخذ الرحم بحقوه.

قال: وكذلك نؤمن بأن لله جنباً لقوله تعالى: ﴿على مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْبِ اللهِ﴾ الزمر: ٥٦.

قلت: وهذا لا فَهُمَ له أصلًا، كيف يقع التفريط في جنب الذات. . ؟!!

وأتمَّه، كما في الفتح (٨٠/٨).

قال الحافظ البيهقي: وفاخذت بحقو الرحمن، معناه عند أهل النظر: أنها استجارت واعتصمت بالله عز وجل، كما تقول العرب: تعلّقتُ بظلٌ جناحه أي: اعتصمت به اهـ

وانظر إلى تعليق الإمام المحدّث الكوثري رحمة الله تعالى عليه.

<sup>(</sup>١٧٤) رواه البخاري في صحيحه (فتح ١٣/٤٦٥) بلفظ:

وخلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرُّحم فقال: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. . . وهذا اللفظ هو الذي عليه التعويل، ومنه يتبين تصرّف الرواة في المتون.

<sup>(</sup>١٧٥) انظر صحيح الإمام مسلم (١٩٨١/٤ برقم ٢٥٥٥).

(۲۳۲).....(۲۳۲)

## الستة والغلق

# الغلو في فضائل أبي بكر

ومن غلوّ أهل السنّة في أبي بكر ما ذكره الفيروز آبادي في خاتمة كتابه «سفر السّعادة» المطبوع، باب فضائل أبي بكـر الصّدّيـق (رضي الله عنه): «إنّ الله يتجلّى للناس عامّة ولأبي بكر خاصّة».

ولازم معنى هذا الحديث أنّ أبا بكر هو بمنزلة الجبل الّذي دكّ بعد أن تجلّى له ربّ موسى، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَا تُجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُـساً وّ خَــرٌ مُوسى صَعِقاً ﴾(١).

وحديث: «ما صبّ الله في صدري شيئاً إلا وصبّه في صدر أبي بكر». فهذا الحديث يستدعي أن يكون أبو بكر أعلم الأمّة، لأنّ الله صبّ في صدره من العلم كلّ ما صبّ في صدر نبيّه محمد علله.

فلم لا يعلم معنى الكلالة ومعنى الأبّ في قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَآلِساً ﴾ (٢)؟ ولماذا يرجع إلى على بن أبي طالب في المشكلات العلميّة؟ ولماذا عجز عن الجواب حينما سأله يهوديّ؟

<sup>(</sup>١) - سورة الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) - سورة عبس: ۲۳.

أخبرني عمَّا ليس لله، وعمَّا ليس عند الله، وعمَّا لا يعلمه الله. فقال أبو بكر هذه مسائل الزنادقة يا يهوديّ! وهم أبو بكر والمسلمون (رضى الله عنهم) باليهودي، فقال ابن عباس: إن كان عندكم جواب وإلاّ فـاذهبوا بـه إلـي علـيّ (رضى الله عنه) يجيبه فإنّى سمعت رسول الله على يقول لعلى بن أبي طالب: اللهم اهد قلبه، وثبّت لسانه. قال: فقام أبو بكر ومن حضره حتّى أتوا على بن أبي طالب، فاستأذنوا عليه، فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إنَّ هذا اليهودي سألنى مسائل الزّنادقة، فقال على: ما تقول يا يهودى؟ قال: أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصى نبي، فقال له: قل فرد اليهودي المسائل، فقال على (رضى الله عنه): أمَّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود: إنَّ عزير ابن الله، والله لا يعلم أنّ له ولداً وأمّا قولك: أخبرني بما ليس عند الله. فليس عنده ظلم للعباد، وأمَّا قولك: أخبرني بما ليس لله، فليس له شريك. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله، وأنَّك وصيَّ رسول الله ﷺ(١). ومن غلوّهم في أبي بكر أنّ مَلَكاً يردّ على شاتم أبي بكر.

أخرج يوسف بن أبي يوسف عن أبيه يعقوب بن إبراهيم القاضي عن أبي حنية قال: «بلغني أن رجلاً شتم أبا بكر، فحلم أبو بكر (رضي الله عنه) والنبي على قاعد، ثم إن أبا بكررد عليه فقام النبي الله الله فقال أبو بكر: شتمني فلم تقم وقمت حين رددت عليه؟ فقال النبي الله النبي فلم أردت أنت ذهب فقمت "".

(۱) - «الجشي» لابن دريد: ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) - «مسند أحمد»: ج٢ ص٤٣٦، أخرجه يوسف بن أبي يوسف في «الآثار»: ص٢٠٨.

ولازم الجمع بين هذا الحديث ويسين قسول أبسي بكر: «وإنّ لسي شسيطاناً يعتريني»<sup>(١)</sup> إنّ لأبي بكر ملكاً يودّ شاتمه، وله شيطان يعتريه ويأمره على ما يشاءه من المنكر.

تدبّر أيّها القارئ الكريم ثم احكم بما هو المعقول والمقبول، هل يمكن أن يكون الملك صديقاً للشيطان في حماية أبي بكر؟!!

ومن مغالاة أهل السنة بأبي بكر حديث توسل الشمس من أبي بكر. قال النبي على على كل شيء لللة المعراج حتى الشمس، فإني سلمت عليها وسألتها عن كسوفها، فأنطقها الله تعالى وقالت: لقد حعلني الله تعالى على عجلة تجري حيث يريد، فأنظر إلى نفسي بعين العجب، فنزل بي العجلة، فأوقع في البحر، فأرى شخصين أحدهما يقول: أحد أحد، والآخر يقول: صدق صدق. فأتوسل بهما إلى الله تعالى، فينقذني من الكسوف، فأقول: يا ربّ من هما؟ فيقول الذي يقول: أحد أحد هو حبيبي محمد الله والذي يقول: صدق صدق هو أبو بكر الصديق (رضى الله عنه).

قال العلامي: لما مات أبو بكر (رضي الله عنه) قال: احملوني إلى قبر النبي الله وقولوا: السلام عليك يا رسول الله، هذا أبو بكر: أتأذن له في الدخول، فلما فعلوا ذلك سمعوا هتافاً يقول: أدخلوا الحبيب على الحبيب (٢٠). ويؤكّد على وضع هذا الحديث أمران:

<sup>(</sup>۱) - «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة: ج ا ص١٦، و«طبقات ابن سعد»: ج ٣ ص١٥١، و«تاريخ الطبري»: ج ٣ ص٢١٠.

<sup>(</sup>٢) - مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة للإمام أبي هريرة عبد الرّحمن بن عبد السّلام بن عبد الرّحمن بن عثمان الصّفوري: ص١٠٣.

الغلوَّ في فضائل أبي بكر ...... (٣٣٥)

الأول: إنّ النّبي على قد دفن في حجرة الزّهراء (عليها السلام)، وأنّ عائشة لا يحق لها دفن أيّ شخص فيها، وإنّ كلّ ما حصل إنّما هو على خلاف كتاب الله وسنة رسوله.

الثاني: إنّ أبا بكر قد أسخط ريحانة رسول الله فاطمة الزّهراء ومن أسخطها فقد أسخط رسول الله فكيف يكون حبيب رسول الله ﷺ؟!!

جاء في «الإمامة والسياسة»: قال عمر لأبي بكر (رضي الله عنهما): انطلق بنا إلى فاطمة فإنّا قد أغضبناها، فانطلقا جميعاً، فاستأذنا على فاطمة، فلم تأذن لهما، فأتيا علياً فكلماء، فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها، حوّلت وجهها إلى الحائط، فسلما عليها، فلم ترد عليهما السلام، فتكلّم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله أغضبناك في ميراثك منه وفي زوجك، فقالت: ما بالك يرثك أهلك ولا نرث محمداً؟ فقال: والله إنّ قرابة رسول الله أحبّ إليّ من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك أتي مت ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقلك وميراثك من رسول الله، إلاّ أنّي سمعت أباك رسول الله على يقول: لا نورت، ما تركنا فهو صدقة،

فقالت: أرأيتكما إن حدّثتكما حديثاً عن رسول الله ﷺ تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم، فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة مسن رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني، ومسن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقسد أسخطني؟ قالا: نعم، (۲۳۱) ......اللانة

سمعناه من رسول الله هي، قالت: فإنمي أشهد الله وملاتكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكو تكما إليه "(').

ومن مغالاة أهل السّنة في أبي بكر أنّ الملائكة سجدت لآدم حين قال الله تعالى: ﴿ السَّجُدُوا ﴾ مهابة من أبي بكر. قال جبرائيل: حين قال الله تعالى: اسجدوا، رأيت قبة عظيمة عليها مكتوبٌ أبو بكر أبو بكر مراراً. وهو يقول: اسجد، فسجدت من هيبة أبي بكر (٢).

كيف يعقل التّرديد من جبرائيل، ثم يسجد من هيبة أبي بكر لا امتشالاً لأمر لله؟!!

## الغلوّ في فضائل عمر

الغلوّ في علمه: وورد في علمه عن ابن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفّة ميزان ووضع علم عمر في كفّة لرجح علم عمر.

وفي لفظ المحبّ الطّبري: لو وُضع علم عمر في كفّة وعلم أهل الأرض في كفّة لرجح علم عمر (٢٠)، وقول عمر: «النّساء أفقه من عمر»، وقولم في أكثر

<sup>(</sup>١) - «الإمامة والسّياسة» لابن قتيبة: ج ا ص١٦ .

<sup>(</sup>٢) - ذكره العبيدي المالكي في «عمدة التّحقيق» هامش «روض الرّياحين»: ص١١١.

<sup>(\*\*) - «</sup>مستدرك الحاكم»: ج أص ٨٦، و «الاستيعاب»: ج ٢ ص ٤٣٠، و «الرّياض النَّصْرة»: ج ٢ ص ٨، على ما في «الغدير»: ج ٨ ص ٦٦.

من سبعين مورداً: «لولا علي لهلك عمر»، أو «لولا علي لافتضحنا» يكذّب الغلوّ في علم عمر.

الفلوّ في مقام عمر: إنّ الملاثكة تكلّم عمر بن الخطّاب.

أخرج البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة قال: قال النبي شلالة لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون الملاثكة من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمّتي منهم أحد فهو عمر، ولازم هذا الحديث، لولا نبيّنا محمد خاتم الأنبياء لكان عمر بن الخطاب نبيّا من الأنبياء.

قرطاس في كفن عمر وفيه مكتوب: «عمر نور الإسلام في الدّنيا وسراج أهل الجنّة في الجنّة». هذا ما روي عن علي، قال سمعت رسول الله هي يقول: عمر نور الإسلام في الدّنيا وسراج أهل الجنّة في الجنّة، فأوصى عمر أن يجعل في كفنه، ففعل ذلك. قال الأميني بعد ذكر هذه القصّة: بلغت هذه القصّة الجيالية من الخرافة حداً ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات (١١).

#### الشّيطان يخاف ويفرّ من عمر

عن بريدة: خرج رسول الله شق في بعض مغازيه، فلمّا انصرف جاءت جارية سوداء فقالتّ: يا رسول الله إنّي كنت نذرت إن ردّك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدّف وأتغنّى، فقال رسول الله شق: إن كنت نذرت فاضربي وإلاّ فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليّ وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدّف تحت استها ثم قعدت عليها، فقال رسول الله شق: إنّ الشيطان ليخاف منك يا

<sup>(1) - «</sup>تحذير الخواص للسيوطي»: ص٥٢٠.

عمر! إنّي كنت جالساً وهي تضرب، ثم دخل عليّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلمّا دخلت أنت يا عمر ألقت الدّفّ.

وعن جابر قال: دخل أبو بكر (رضي الله عنه) على رسول الله الله وكان يُضرب بالدفّ عنده، فقعد ولم يزجر لما رأى من رسول الله الله عنه، فجاء عمر (رضي الله عنه) فلما سمع رسول الله صوته كفّ عن ذلك، فلما خرجا قالت عائشة (رضي الله عنها): يا رسول الله كان حلالاً فلما دخل عمر صار حراماً؟ فقال الله : يا عائشة ليس كلّ النّاس مرخاً عليه (1). والمستفاد من الحديث أنّ عمر في زمان النّبي الله يحرم ما كان حلالاً في الدّين، فله الحق أن يحرّم متعة النّساء ومتعة الحج بعد النّبي الله ، وأن يسقط «حيّ على خير العمل» من الأذان. وهو المشرّع الوحيد، كما يؤكّد على ذلك ما أحدثه بعد وفاة النّبي الله .

# الغلوّ في فضائل عثمان بن عفّان

ويكفي في غلوهم في عثمان بن عفان أنّ عثمان من استحى الله منه. وفي رواية أنّ عثمان رجلٌ تستحي منه الملائكة (٢). وكان عثمان يصوم الدّهر ويقوم الليل (٣).

نعم، عثمان يصوم الدّهر ويقوم الليل، وهو يغيّر ما جاء به الرّسول الاعظم فيتم الصّلاة في السّفر.

<sup>(</sup>۱) - «مسند أحمد»: ج٥ ص٣٥٣، و «جامع الترمذي»: ج٢ ص٢٩٣، و «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي: ص٥٥، نقلاً عن «الغدير»: ج٨ ص٦٥.

<sup>(</sup>۲) - راجع «صحيح مسلم» باب فضائل عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>٣) - «مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة»: ص١٤٩.

عثمان يبطل الحدود ...... (٢٣٩)

أخرج الشيخان وغيرهما بالإسناد عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: صلّى بنا رسول الله على بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته (رضي الله عنهم)، ثم إنّ عثمان صلى بعد أربعاً، فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً، وإذا صلّى وحده صلّى ركعتين (١٠).

#### عثمان يبطل الحدود

أخرج البلاذري من طريق محمد بن سعد بالإسناد عن أبي إسحاق الهمداني: إنّ الوليد بن عقبة شرب فسكر فصلّى بالنّاس الغداة ركعتين، ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقالوا: لا، قد قضينا صلاتنا. ثم دخل عليه بعد ذلك أبو زينب وجندب بن زهير الأزدي وهو سكران، فانتزعا خاتمه من يده وهو لا يشعر سكراً، فخرج في أمره إلى عثمان أربعة نفر: أبو زينب، وجندب بن زهير، وأبو جيبة الغفّاري، والصّعب بن جثامة، فاخبروا عثمان خبره، فاوعدهم عثمان وتهدّهم. قال أبو إسحاق: فأتى الشّهود عائشة فاخبروها علم عثمان أبطل الحدود وتوعّد عاشة ودين عثمان فنادت عائشة: إنّ عثمان أبطل الحدود وتوعّد الشّهود.

وقال الواقدي: وقد يقال: إنّ عثمان ضرب بعض الشّهود أسواطاً فأتوا عليّاً فشكوا ذلك إليه، فاتى عثمان فقال: عطلت الحدود وضربت قوماً شهدوا على أخيك فقبلت الحكم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – «صحیح البخاري» : ج۲ ص۱۷۳ ، و«صحیح مسلم» : ج۲ ص۲۲۰ .

(۲٤٠).....الخلانة

كان الوليد أخاه لأمّه، وأمّهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد (١) . شمس (١) .

وكان عثمان يبذل كلّ جهده في تأسيس حكومة أموية قاهرة في الحواضر الإسلامية، فولّى بني أميّة على الأمر في المراكز الحسّاسة وسلّطهم على رقباب النّاس، وأولئك هم المعنيون بقوله شَقّ: اسمعوا هل سمعتم أنّه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس منّي ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدّقهم بكذبهم، ولم يعينهم على ظلمهم، فهو منّي وأنا منه، وسيرد عليّ الحوض (").

وهم المعنيون بقوله على: «سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون» (٢). نعم، كثير من الصحابة ما كان يحجزهم الدين عن مخالفة التعاليم المقرّرة وكانوا يقدّمون عليها سياسة الوقت.

ويؤكّد على ذلك أنّه في زمان خلافة عثمان، اقتنى جماعة من رجال سياسة الوقت، واصحاب الفتن والقورات، من جرّاء الفوضى في الأموال، ضياعاً عامرة، ودوراً فخمة، وقصوراً شاهقة، وثروة طائلة ببركة تلك السّيرة الأموية في الأموال الشّاذة عن الكتاب والسّنة الشّريفة وسيرة السّلف، فجمعوا من مال المسلمين مالاً جماً وأكلوه أكلاً لماً، كالزّبير بن العوام، وطلحة بن عبد الله التّيمي، وعبد الرّحمن بن عوف الزّهري، وسعد بن وقاص،

<sup>(</sup>۱) - «الأنساب»: ج٥ ص٣٣، و «الغدير»: ج٨ ص١٢٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۱)</sup> - «تاريخ الخطيب البغدادي»: ج٢ ص١٠٧، وج٥ ص٣٦٢، نقلاً عن «الغدير»: ج٨ ص٢٩١.

<sup>(</sup>٣) - «مسند أحمد»: ج ا ص ٤٥٦.

الغلوقي فضائل معاوية...... (٢٤١)

ويعلى بن أمية وغيرهم. فعلى من خدمه عثمان من رجال سياسة الوقت أن يتفق مع معاوية في فكرة وضع الأحاديث في فضائل عثمان ومناقبه.

فدعا معاوية فيما دعا إليه بعد استقلاله بالسلطة وتفرده بالحكم إلى وضع الأحاديث واختلاقها وبنها في أوساط الأمة، معتمداً في ذلك على ضعاف النفوس من الرواة وقوالة الكذب، الذين لم يتورّعوا عن الافتراء والدّس على لسان النّبي الأعظم الله متوسلين بذلك إلى كسب رضا معاوية، ووده، ليغدق عليهم من عطاياه ومنحه، ما يشبعون به نهمهم، ويسدّون به جوع مطامعهم. ولقد طلب معاوية من عمّاله أن يدعوا النّاس للرّواية في فضائل عثمان فلما أكثروا طلب منهم الكف عن ذلك والاكتفاء بما قيل، داعياً إيّاهم للرّواية في فضل أبي بكر وعمر، فلمّا أكثروا طلب منهم الكفّ وجمع ما قيل، وجعله في كتاب وزّعه على الكتاتيب، ليعلّمونه الصّبيان ويحفظونهم أيّاه. وتزلف بعض الرّواة للحاكم، يعني معاوية، فرووا في فضله وفضل أبيه أي سفيان روايات أثبتها بعد ذلك رعيل من الحفّاظ وكتبة الحديث في كتبهم الملتزمين بمضامينها. وإليك بعض هذه الرّوايات:

عن جابر: ﴿إِنَّ رسول الله ﷺ استشار جبرائيل في استكتاب معاوية فقال: استكته فالله أمن.

عن أنس مرفوعاً: «الأمناء سبعة: اللوح، والقلم، وإسرافيل، وميكائيل، وجبرائيل، ومحمّد، ومعاوية».

عن أبي هريرة مرفوعاً: «الأمناء عند الله ثلاثة: أنا، وجبراثيل، ومعاوية». وعن واثلة مرفوعاً: «إنّ الله ائتمن على وحيه جبراثيل، وأنا ومعاوية». وكاد أن يبعث معاوية نبيّاً من كثرة علمه واثتمانه على كلام ربّي.

(۲٤٢) ......الخلانة

وغير ذلك من المهازل التّي لم يخجل رواتها من إذاعتها وطرحها بين أوساط الأمّة، ومن شاء المزيد من الاطّلاع على هذه الأكاذيب فعليه بكتاب «الغدير»: ج١١ ص٧١٠.

ويكفي في غلو بعض أهل السنة في معاوية ما في «مسالة الإمامة» لمحسن عبد الناظر: «فعبايعة معاوية للخلافة ليست ناتجة عن تنازل الحسن أو عن الحروب التي مزقت المسلمين، فتلك أسباب ظاهرية، أمّا أصل خلافته فأوامر إلهية كتلك التي نزلت على الرسول في وطلبت من معاوية أن يكتب آية الكرسي بقلم نزل به جيراثيل من الجنة، وقال للنبي في: إنّ الأعلى يقرئك السلام ويقول: حبيبي قد أهديت لك هذا القلم من فوق عرشي إلى معاوية بن أبي سفيان، فأوصله إليه ومره أن يكتب آية الكرسي بخطه بهذا القلم، ويشكله ويعجمه ويعرضه عليك (أثم أكد المؤلف على خلافة معاوية بالنص وقال: فالرسول في كان يعطي معاوية كثيراً من الأشياء ترمز إلى الخلافة، وإلى المكانة المرموقة، لأنّه كان يعلى أنّه من معاوية ومعاوية منه، ولذلك قال له مرة: «أنت مني يا معاوية وأنا منك".

ويكفي في عداء بعض أهل السنّة لأهل بيت الرّسالة أنّهم ينكرون النّـص على خلافة على بن أبي طالب مع وجود النّصوص المتواترة في كتبهم، ويقولون بخلافة معاوية بالنّص من النّبي على شهر الفرق بين النّصين أنّ النّص في خلافة على صريح كقول النّبي لعلى : «أنت الخليفة من بعدي» (٢) . وقوله على اله :

<sup>(</sup>۱) – «تطهير الجنان» لابن حجر: ص٢٤، و«مسألة الإمامة» لمحسن عبد النَّاظر: ص٣٥٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> - تطهير الجنان لابن حجر: الباب ۲ ص١٦-٢٣، ومسالة الإمامة لمحسن عبد الناظر: ص ٢٢١.

<sup>(</sup>۳) - «شرح المقاصد» للتفتازاني: ج٢ ص٢١٣.

فضائل أهل البيت 🥮 ..... (٣٤٣)

«أنت إمام أمّتي وخليفتي عليها بعدي، سعد من أطاعك، وشقى من عصاك، وريح من تولاك، وخسر من عاداك، وفاز من لزمك وهلك من فارقك»(١).

هذه جملة من المقارنات بين غلو الشيعة في الأثمّة وغلو أهل السنة في الصحابة. وقد ظهر لك أيها القارئ الكريم أن غلو أهل السنة في الصحابة أشنع من غلو الشيعة في الأثمّة، لأن غلو أهل السنة إنّما ينشأ من الاحاديث الموضوعة باعتراف أنفسهم، وأمّا غلو الشيعة المزعوم، فإنّما هو للأحاديث الصحيحة المتواترة بين الفريقين الواردة في فضائل أهل البيت .

وإليك بعض ما ورد عن النّبي صلى فضائل أهل البيت على في كتب أهـل السّنة.

<sup>(</sup>۱) - «فرائد السّمطين» للجويني الشّافعي: ج١ ص٥٦و١٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> – «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي : ج١ ص١٣١ ، طبع مؤسسة الأعلمي بيروت ، سورة الزخرف : ٥٨ .

.....١-ځلانة

أخرج أحمد في «المناقب» عن على (كرم الله وجهه) قال: قال رسول الله ﷺ: «النّجوم أمان لأهل السّماء فإذا ذهبت النّجوم ذهب أهل السّسساء، وإنّ أهل بيق أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيق ذهب أهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيق ذهب أهل الأرض،

وفي كتاب الإصابة أبو ليلى الغفاري قال: سمعت رسول الله على يقول: «سيكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا على بن أبي طالب، فإنه أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو الصّديق الأكبر، وهو فاروق هـذه الأمّة، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين» (٢٠).

وهذا الحديث يستدعي أنّ تلقيب أبي بكر بالصّديّق وعمر بن الخطّاب بالفاروق ليس إلاّ تغطيةٌ للحقّ.

وعن يحيى بن عبد الرّحمن الأنصاري قال: سمعت النّبي الله يقول: «مسن أحبّ عليّاً في حياته ومماته كتب الله له الأمن والأمان يوم القيامة»(").

وفي «المناقب» عن أبي سعيد بن عقيص عن سيّد الشّهداء الحسين بن علي عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: يا علي أنت أخي وأنا أخوك ، أنا المصطفى للنبوّة وأنت المجتى للإمامة ، أنا وأنت أبوا هذه الأمّة ، وأنت وصيّي ووارثي وأبو ولدي ، أتباعك أتباعي ، وأولياؤك أوليائي ، وأعداؤك أعدائي ، وأنت صاحبي على الحوض ، وصاحبي في المقام المحمود ، وصاحب لوائي في الآخرة ، كما أنست صاحب لوائي في الدّنيا . لقد سعد من تولاّك وشقي من عاداك ، وإنّ الملائك لتتقرّب إلى الله بمحبّتك وولايتك ، وإنّ أهل مودّتك في السّماء أكثر من أهسل

<sup>(</sup>١) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص١٩ .

<sup>(</sup>۲) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٨٠

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> – «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٨٠.

فضائل أهل البيت 🕮 ...... (٢٤٥)

الأرض يا على أنت حجّة الله على النّاس بعدي، قولك قولي، أمسوك أمسري، فيك نمي، وطاعتك طاعتي، وحسربي وحربك حسربي، وحسربي حزب الله ثم قرأ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِسسَوْبَ الله هُسمُ المَعَالَيْهِ فَ ﴾ المَعَالَيْهِ فَ إِنَّ حِسسَوْبَ اللهِ هُسمُ

وهذا الحديث يستدعي أنّ معاوية وأتباعه من أعداء النّبي ﷺ، وأنّ أبا بكر وعمر وعثمان قد خالفوا وعصوا عليّاً، فقد عصوا اللـه ونبيّه ﷺ، وأنّ أتباع على هم أتباع محمّد ﷺ وهم حزب الله تعالى.

قال رسول الله ﷺ: «يا أمّ سلمة اسمعي واشهدي، هذا علي أخي في الدّنيسا والآخرة، وحامل لوائي في الدّنيا والآخرة، وحامل لواء الحمد غداً في القيامسة، وهذا على وصبّى والذائد عن حوضي المنافقين. يا أم سلمة هذا علسسيّ سسيّد المسلمين وإمام المتقين، وقائد الغرّ المحجّلين، وقساتل النّاكثين والقاسطين والمارقين. قلت: يا رسول الله من النّاكثون؟ قال: الّذين يبايعونسه بالمدينة وينكثون بالبصرة، قلت: من القاسطون؟ قال: ابن أبي سفيان وأصحابه مسن أهل الشّام. قلت: من المارقون؟ قال: أصحاب النّهروان» (٢٠).

فهذا البحث ينتج أنّ أهل السّنّة هم أهل المغالاة فاتّهامهم غيرهم بالمغالاة ليس إلاّ تغطيةً لمغالاتهم في الصّحابة .

فنتيجة هذا البحث أنّ الصّحابة الذين يتّهم الشّيعة بسبّهم أو الطّعن فيهم إنّما سبّهم التّاريخ وطعن فيهم وكشف أخطاءهم الفظيعة، فهذا المغيرة بن شعبة صحابيّ، لكنّه ودفاعاً عن مصالحه الخاصة، فتح على أمّة الإسلام باباً

<sup>(</sup>۱) – سورة المائدة: ٥٦ ، والحديث مذكور في «ينابيع المودّة»: ج١ ص١٢٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج1 ص٧٩.

من الشر لم يغلق، فهو الذي شجع معاوية بن أبي سفيان على أخذ البيعة لابنه يزيد الفاسق، انظر ماذا قال بعدما خرج من عند معاوية وقد أوحى له ببيعة يزيد: فخرج من عنده فلقى كاتبه، فقال: ارجع بنا إلى الكوفة والله لقد وضعت رجل معاوية في غرز لا يخرجها منه إلا سفك الدماء (١).

وعمرو بن العاص صحابي جليل ، لكنه باع دينه لمعاوية بن أبي سفيان وأخذ ثمن ولاية مصر وحاربا الأمير الشرعي وهو علي بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان أليس صحابيا؟! لكنه قتل عمار بن ياسر وحجر بن علي ، وأزهق المثات من أرواح المسلمين ظلما وعدوانا ، ماذا يقول فيها أهل السنة؟!

فلو قالوا: إن معاوية لم يقتل أحدا!! لكان قولهم هذا تكذيبا لجميع التواريخ ومصادر الحديث، فلعلهم سيقولون: أنه قتل الصحابة والمسلمين متأولا مجتهدا، فله أجر على ذلك فوق كل هذا القتل والظلم؟! فليس هذا إلا تبرير القتل والظلم بالدفاع عن الظلم؟! ويا للعجب أن معاوية بن أبي سفيان أمر بلعن الإمام على على المنابر طيلة ملكه لكن أهل السنة لا يبيحون دمه وسبه ولا يكفرونه مع أن الإمام على ليس صحابيا جليلا فقط، بل هو عندهم خليفة شرعي رابع، لكنهم يكفرون الشيعة، لأنهم ينتقدون بعض الصحابة!! هل يحق لمعاوية أن يلعن الإمام على الشيعة، ويقتل الصحابة الأجلاء؟ ومع ذلك يبقى أميرا للمؤمنين، وعندما يذكر اسمه يقال: سيدنا معاوية (رضي الله عنه) قتل سيدنا حجر بن عدى (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>۱) - «منهج في الانتماء المذهبي»: ص٢٤٦ نقلا عن تاريخ ابن خلدون ج٣ ص١٣٠.

فضائل أهل البيت 🕮 ...... (٢٤٧)

يقول السيد قطب مصرّحاً بكفر معاوية وبني أمية حيث يقول: «فمعاوية هو ابن أبي سفيان بن هند بنت عتبة ، وهو وريث قومه جميعاً وأشبه شيء بهم في بُعد روحه عن حقيقة الإسلام، فهو منه ومنهم بريء»(١)، والسّيد قطب لم يكن شيعياً ولا رافضياً ، بل هو من أهل السّنة .

ومن أعجب ما قرأت، وأغرب ما رأيت أن ينكر بعض الكتّاب سبّ معاوية للإمام، ويتنكّر لكلّ ما ورد من ذلك دافعاً كلّ ما روي في هذا المعنى بدون حجة ولا دليل إلاّ ظنّه الحسن بالصّحابة، وإنّهم لا يتعاملون عند اختلافهم في أمر بمثل هذا السّبيل، وإليك نصّ ما ورد: فقد ثبت أنّ الصّحابة (رضوان الله عليهم) لم ينزلوا في خصوماتهم إلى هذا الدّرك في البغي والعدوان؛ فلم يصحّ أبداً عن معاوية (رضي الله عنه) أنّه سبّ عليّاً (كرّم الله وجهه) أو لعنه مرّة واحدة فضلاً عن التّشهير به على المناس ".

وما رأيت أسخف من هذا الدّفاع وليس هذا الدّفاع إلا تغطية الحقائق بالأكاذيب وإلا فحرب صفين غير قابل للإنكار وقد سجّل التّاريخ بغي معاوية وعدوانه على الإمام على ال

أيّها القارئ الكريم ماذا تقول لمن ينكر الحقائق بـدون حجّة ولا برهـان؟ إنّه يريد أن ينزّه معاوية ويبرأ ساحته من كلّ عيب، فعمد إلى إنكارحقـائق التّاريخ ومسلّماته، وتجاهل عن الجرائم الّتي ارتكبها معاوية وسوّد بها تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>۱) - مجلة «منار الهدى»: العدد ٣٥ ص ٤٩.

<sup>(</sup>۲) - «تحذير العبقري من خاضرات الخضري»: ج۲ ص١٩٨.

المقارنة الخامسة: هي المقارنة بين أنمة الشّيعة الاثني عشر: وهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والإمام الحسن، والإمام الحسين، والإمام زين العابدين، والإمام محمّد الباقر، والإمام جعفر الصّادق، والإمام موسى الكاظم، والإمام علي الرّضا، والإمام محمّد الجواد، والإمام علي المهادي، والإمام حميد العبد العسكري، والإمام الحجة (عجّل الله فرجه الشّريف).

وبين أثمّة السّنّة الأربعة، وهم: أبو حنيفة، ومالك، ومحمّد بن إدريس الشّافعي، وابن حنيل.

فأثمة الشّيعة الاثني عشر كلّهم من آل بيت رسول الله على ، وهم قادة المسلمين وخلفاء الرّسول بالنّصوص المتواترة عند الفريقين.

وقد تقدّم بعض النّصوص في الاستدلال بالنّصوص على خلافة الأثمّة الاثني عشر، فراجم.

والغرض من هذه المقارنة أنّ التدبّر في حقيقة الإسلام والتّاريخ يقتضي فرض التّديّن بمذهب الأثمة من أهل البيت الله دون المذاهب الأربعة. وذلك يتبيّن بعد بيان الأدوار التي مرّت بالإسلام والمسلمين بعد عبهد النّبوّة، وبعدما عاش المسلمون في عهد النّبوّة بالمدينة المنورة أمّة واحدة وإخواناً متحابّين متعاونين يسودهم الأمن والسّلام، ولم يكن بينهم اختلاف أصلاً، لا في الأصول ولا في الفروع، بل كانوا جميعاً على شريعة واحدة ومنهج موحّد.

ولكن حدث الخلاف بعد وفاة النّبي ش مباشرة ، عندما اجتمع بعض الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة ، واختاروا أبا بكر خليفة لرسول الله في ، رغم النّصوص المتواترة من النّبي في لعهد الخلافة إلى علي ، ورغم

أنّ عليّاً على كان أحق النّاس بهذا المنصب الخطير، ثم اتّسع الخلاف في التّشريع أيضاً بعدما كان من الأوّل محصوراً في الخلافة فقط فنقول:

اللتور الأولى: كان التشريع فيه عند أتباع الخلفاء الرّاشدين يتمثّل في اجتهاد الخلفاء الرّاشدين، لأنّهم على زعمهم كانوا أكثر النّاس فهماً لكتاب الله وسنة رسوله، وكان الخلفاء إذا لم يجدوا بهما نصا مجدوا إلى القياس والراّي، ثم يعد ظهور الخطأ والفضاحة كانوا يلجؤون إلى علي بن أبي طالب، إذ قولهم لعلى ديا على لولاك لافتضحنا موجود في كتب الفريقين.

ولكنّ الشّيعة كانوا يرجعون إلى على بن أبي طالب على أمور دينهم، لأنّه يعلم كلّ ما يرتبط بالدّين من دون الحاجة إلى اجتهاد أصلاً، إذ الاجتهاد إنّما هو سلاح من لا يعلم الواقع، وعلى بن أبي طالب كالنّبيّ الأعظم على يعلم الواقع. فكما لم يكن الاجتهاد ضرورياً في عهد الرّسول على ابتّفاق جميع المسلمين، لأنّ النّاس يرجعون إليه في أمور دينهم، فكان النّبي على يبيّن للناس أمور دينهم من دون اجتهاد أكذلك الإمام على يبيّن للناس أمور دينهم من دون اجتهاد أكذلك الإمام على يبيّن للناس أمور دينهم من دون اجتهاد أصلاً لأنّ الاجتهاد في الدّين معناه بذل الجهد في استنباط الأحكام الشّرعية من القرآن والسّنّة، وعلي بن أبي طالب كان عالماً علم رسول الله؟ حيث قال رسول الله على ذان مدينة العلم وعليّ بانجا، فمسسن أراد العلم فليأته من الباب "(۱).

هذا ما أكَّده قول على ﷺ: «سلوني قبل أن تفقدوني»(٢).

<sup>(</sup>۱) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٦٤.

<sup>(</sup>۲) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٦٥.

ويؤكّد على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن المغازلي الشّافعي في مناقبه بسنده عن عباد بن عبد الله من أنّه قال: سمعت عليّاً (كرّم الله وجهه) يقول في خطبته: «ما نزلت آية من كتاب الله إلاّ وقد علمت من نزلت، وفيمن أنزلت، وما مسن قريش رجلً إلاّ وقد أنزلت فيه آية من كتاب الله عزّ وجلّ، تسوقه إلى جنة أو نار. قال رجلّ: يا أمير المؤمنين فما نزل فيك قال: أما تقرأ: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى السّاهِد منه ربّه وأنا التّالي الشّاهد منه (").

اللدّور الثّاني: وهو ما يبدأ بقيام الدّولة الأمويّة وينتهي بسقوط الدّولة الأموية بأيدي العبّاسيين .

وهذا العصر كان عصر وضع الأحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، إذ لم يكن له ما يتذرع به لطلب الخلافة من سابقة أو منقبة أو حديث، إلا قول الرسول الأعظم: لا أشبع الله له بطناً. ويؤكّد على ذلك ما روي أنّ النسائي وهو أحد أصحاب الصحاح الستّة عند أهل السّنة ذهب إلى دمشق فقيل له: حدّثنا عن فضائل معاوية، فقال: أما يرضى معاوية رأساً برأس حتّى يفضل؟! وقال: لا أعرف له فضيلة إلاّ: لا أشبع الله بطنه، فداسوه بالأرجل، ومات بسبب ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) – سورة هود: ۱۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي : ج١ ص٩٧ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت.

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> – «الشيعة والحاكمون» لمحمّد جواد مغنية: ص٤٣ .

معاوية ووضع الأحاديث ...... (٢٥١)

# معاوية ووضع الأحاديث

دعا معاوية إلى وضع الأحاديث، واستخدم من الرّواة أولئك الّذين لـم يتورّعوا عن الافتراء والدّس على لسان النّبي الأعظم ﷺ.

ولم يتركوا حديثاً روته الرّواة في فضائل أهـل بيـت الرّسـول الأعظـم ﷺ ومناقبهم إلاّ ووضعوا نظيراً له في غيرهم .

«النَّجوم أمان لأهل السَّماء وأهل بيتي أمان الأمَّتي» (١).

«التَّجوم أمان لأهل السّماء فإذا ذهبت التَّجوم ذهب أهل السّماء ، وأهــــل بيق أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض»<sup>(٢)</sup> .

وهذا الحديث يشعرنا بوضوح ببقاء أهل البيت ذخراً للناس يهتدون بهديهم ويستضيؤون بأنوارهم، كما يؤكّد عليه قوله ﷺ: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من تعلّق بما نجا ومن تخلّف عنها أولج بالنّار» (١٠).

<sup>(</sup>۱) - «فرائد السمطين» للجويني الشافعي: ج٢ ص٤٠٧.

<sup>(</sup>۲) - «فرائد السمطين»: ج٢ ص ٢٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - «أهل البيت» للتوفيق أبو علم: ص٢٩.

<sup>(</sup>¹) - «ينابيع المودَّة» : ج٢ ص • ٧ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت.

(۲۵۲).....الخلافة

ومنها: حديث «إنّي تاركٌ فيكم الثّقلين كتاب الله وسنّتي» في مقابل حديث «إنّي تاركٌ فيكم النّقلين كتاب الله وعتريق»(١١)، المتواتر بين الفريقين.

ومنها: قوله ه لله الله بكر: «أنت خليفتي من بعدي» في مقابل قوله الله الله على أنت تبرئ ذمّتي العلى: «يا على أنت تبرئ ذمّتي وأنت خليفتي على أمّتي» (٢) .

ومنها: حديث سد أبواب المسجد إلا باب أبي بكر، في مقابل سد أبواب المسجد إلا باب على المعروف بين الفريقين (٤٠٠).

ومنها: حديث «أبو بكر هو الصّدّيق الأكبر» في مقابل قوله ﷺ: «عليّ هسو الصّدّيق الأكبر» (°).

وفي السيرة الحلبية عن إسحاق بن بشر بسنده إلى أبي ليلى الغفاري قال: سمعت رسول الله هي يقول: «سيكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فـــالزموا على بن أبي طالب، فإنه أول من يراني وأول من يصافحني يوم القيامـــة، وهــو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمّة يفرّق بين الحقّ والباطل، وهو يعسـوب المنافقين».

<sup>(</sup>۱) - «صحیح مسلم»: ج۷ ص۱۲۳، و «ینابیع المودّة»: ج۱ ص۳۵و۳۷.

<sup>(</sup>٢) - «شرح المقاصد» للمحقق التفتازاني: ج٢ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٢) – «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٧٣.

<sup>(1) -</sup> راجع «ينابع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٨٤ كي تعرف شهرة الحديث.

<sup>(</sup>٥) - «السيرة الحلبية» تأليف علي بن برهان الدين الحلبي: ج٢ ص٩٤.

معاوية ووضع الأحاديث ....... (٢٥٣)

ومن هذا الحديث ظهر أنّ حديث عمر هو الفاروق الأعظم موضوع ومجعول في مقابل حديث «عليّ هو الفاروق الأعظهم»، كقوله تلله العلي: «أنت الفاروق الذي يفرّق بين الحقّ والباطل». (١)

ومنها: حديث توسل الشمس بأبي بكرفي مقابل ردّ الشّمس لعلي المتواتر بين الفريقين (٢)، ومقابل حديث تكلّم حديث الشّمس مع علي الله (١٠٠٠).

ومنها: حديث: أبو بكر أشجع النّاس في مقابل ما هو المعروف بالبداهة والوجدان من أنّ عليّاً بعد النّبي أشجع النّاس. ولم يسجّل التّاريخ في أبي بكر إلاّ فراره من الحروب.

ومنها: حديث: أبو بكر خير أهل السّماوات والأرض، في مقابل قول النّبي ﷺ «أهل بيتي هم خير الأرض عنصراً وشرفاً وكرمساً» (أ) ، وقوله ﷺ: «عليٌّ خير البشر من شكّ فيه فقد كفر» ، وقوله ﷺ: «عليٌّ خير البشر ، فمسن أي فقد كفي» (٥) .

وقوله ﷺ: «اهل بيتي لا يقاس احدّ هم»(١).

<sup>(</sup>۱) = «قرائد السمطين» للجويني الشافعي: ج ١ ص ١٤٠، و«ترجمة على بن أبي طالب» لابن عساكر: -7 ص ١٥٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - أنظر «أسد الغابة»: ج٥ ص ٣٩٥، و «الإصابة»: ج٤ ص ٢٢٥، و «البداية والنهاية»: ج٦ . .

<sup>(</sup>r) - «فرائد السمطين» للجويني الشافعي: ج١ ص١٨٥ .

<sup>(1) - «</sup>ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٨٨ طبع مؤسسة الأعلمي.

<sup>(°) - «</sup>ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص٤٠

<sup>(1) - «</sup>أهل البيت» تأليف توفيق أبو علم: ص١٧.

والحديث المزبور يستدعي أن يكون أبو بكر أفضل من أهل البيت. وكيف يمكن أن يكون أفضل منهم وقد خصمهم؟! مع أنّ النّبي الله قال: «أسستوصي بأهل بيق خيراً، فإني أخاصمكم عنهم غداً، ومن أخصمه دخل النّار»(١١).

ومنها: قوله ﷺ لمعاوية: «أنت منّى يا معاوية وأنا منك»(٢)، في مقابل قولهﷺ لعلىّ: «يا على أنت منّى وأنا منك»(٢).

ومنها: حديث هدية القلم لمعاوية من فوق عرش الله (ن)، في مقابل حديث نزول ذي الفقار من السماء إلى علي بن أبي طالب. وقد أنزل الله لمعاوية القلم لأنّه كاتب وحيه، ولعلى ذا الفقار لأنّه بطل الحرب في سبيل الله تعالى.

ومن يريد المزيد من الاطّلاع على هذه الأكاذيب فعليه بكتاب «الغدير» للأميني (قدّس سرّه) ومن يتتبع التّاريخ يعلم أنّ لمعاوية ما ثر لا يحصى عديدها.

منها: إنّه ملعون على لسان الله ونبيّه ﷺ. فقد فسّر المفسّرون الشّجرة الملعونة في القرآن ببني أميّة، ورآه النّبي ﷺ يوماً يقود أخاه يزيد، فقـال: لعـن الله القائد والمقود.

<sup>(</sup>۱) – «ينابيع المودّة»: ج٢ ص٩٨.

<sup>(</sup>٢) - «مسألة الإمامة» لحسن عبد الناظر: ص٣٥٥.

<sup>(</sup>۲) – «صحيح البخاري» : ج } ص٧٠٧ .

<sup>(1) - «</sup>مسألة الإمامة» لمحسن عبد الناظر: ص٢٥٤.

ومنها: إنّه يموت على غير الإسلام برواية عبد الله بن الّذي قال: سمعت رسول الله يقول: يقلل عليكم رجلٌ يموت على غير سنّتي، فطلع معاوية. ويؤكّد قوله على الخلافة فاقتلوه كانناً من كان»(١).

ومنها: إنّه رأس الفئة الباغية الّتي قتلت عمّاراً.

ومنها: إنّه ابن من قاد الحروب ضد الرّسول الأعظم ﷺ، وإنّه ابن آكلة الأكباد.

ومنها: إنّه شرب الخمر وهو يحكم باسم الإسلام.

ومنها: دسّه السّم بالعسل لقتل الأولياء والصّلحاء وقوله المشهور: «إنّ للـه جنوداً من عسل معروف».

ومنها: جمعه اللصوص وقطّاع الطّرق، ومدّهم بالقوّة والسّـلاح، للسّلب والنّهب وقتل النّساء والأطفال، وإحراق البيوت على أهلها.

ومنها: كرهه الشَّديد لأهل الحق والعدل.

ومنها: إعلانه السّبّ واللعن لأولياء الله.

ومنها: تحويله الخلافة إلى وراثة. وغيرها من المناكر والكبائر التي ارتكبها وجاهر بها وأصر عليها. فهذا العصر كان عصر وضع الأحاديث في فضائل الصّحابة وتنكيل وتقتيل شيعة علي بن أبي طالب.

قال ابن أبي الحديد: «استعمل معاوية زياد بن سمية على العراق، فكان يتبّع الشّيعة، وهو بهم عارف، لأنّه كان منهم، فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، وأخافهم، وقطع الأيدي والأرجل، وصلبهم على جندوع النّخل، وطردهم وشرّدهم عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم. وكتب معاوية إلى عمّاله في

<sup>(</sup>١) – «ينابيع المودّة» للقندووزي الحنفي: ج٢ ص٦، طبع موسسة الأعلمي بيروت.

جميع الآفاق أن لا يجزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة، وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته والذين يرددون فضائله، فأدنوا مجالسهم وأكرموهم، واكتبوا لي بكل ما يروي رجل منهم واسمه واسم أبيه، ففعلوا حتى أكثروا في فضائل عثمان، لما كان يبعثه إليهم معاوية من المال والحباء والقطائع، ويفيضه العرب والموالي، فكثر ذلك في كل مصر، وتنافسوا في المنازل والدّنيا، ولبثوا بذلك ثم كتب معاوية إلى عمّاله أن الحديث في عثمان قد كثر في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا النّاس إلى الرّواية في فضائل الصّحابة والخلفاء، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد في أبي تراب «علي بن أبي طالب» إلا وأتوني بنظير له في الصّحابة مفتعلة، فإنّ هذا أحبّ إلى وأقر لعبني».

نعم، قتل وسجن ونهب وهدم وكذب على الله ورسوله، كل ذلك أحب الى قلب معاوية وأقر لعينه من العدل والصدق على الله ورسوله. ولا سبب لذلك إلا واحد من أمرين: إمّا حبّ الشّر للشرّ، والكذب للكذب، وإمّا البغض لنبوته، والكره لأهل البيت، لأنّهم أهل البيت. وهنا أمرّ ثالث وهو اجتهاد معاوية، كما قال من يتولّى معاوية كابن حجر الهيثمي، حيث قال: إنّ طلحة والزّبير ومعاوية ومن معهم اجتهدوا وقلّدهم آخرون في محاربة علي، فهم متأولون في الحروب الدّامية، إلى أن قال: إنّ هذه الحروب الدّامية لا تضرّ بعدالتّهم (۱)، ثمّ ما هو المعروف في المجتهد أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً واحداً، يوجب أن يكون لمعاوية في كلّ قتل مؤمن وسجنه وسبّه أجر واحد، لو لم يكن له في ذلك أجران.

<sup>(</sup>١) - راجع «الصواعق الحرقة»: ص ٨ الطبعة الجديدة.

وحاصل البحث: إنّ الدّور الثّاني هو عصر وضع الأحاديث وعصر التّاويل والاجتهاد، لا الاجتهاد بعنى بذل الجهد في استنباط الأحكام الشّرعية من الكتاب والسّنّة، بل الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في قتل الأبرياء والصّلحاء ووضع الأكاذيب على الله ورسوله.

والأخبار الموضوعة في حق الخلفاء الثلاثة بلغت من الكثرة على حسد الشياع، حتى انتقلت إلى الذين لا يستحلون الكذب، فتدينوا بها وصنفوها في كتبهم، وضبطوها وأفتوا بها، واستمرت هذه الحالة في جميع الأعصار خلفاً بعد سلف.

الدّور الثّالث: وهو عصر الاجتهاد في الدّولة العبّاسية، وقد ظهر فيه كثير من المجتهدين الّذين كانوا على خطّ الصّحابة، ووضعوا للاجتهاد أصمولاً وقواعد يجري عليها المجتهد في استنباط الأحكام.

وقد تعدّدت المذاهب الفقهية. وكثر الاختلاف بين أصحابها، وظهرت في أتباع الصّحابة ومدرستهم بعد فترة الخلافة الرّاشدة على زعمهم إلى ٢٤١ هجرية مذاهب كثيرة اشتهرت، وكان لها أتباع يعملون بها. والسّبب لنشوء المذاهب هو أنّه أصبح النّشاط العلمي واسع النّطاق فكان في كلّ بلد إمام له مذهب ينسب إليه، إلا أنّه لم يكتب البقاء لأكثرها واعتراها الانقراض، كمذهب الشّعبي، ومذهب الحسن البصري، ومذهب الأعمش، ومذهب الأوزاعي، ومذهب سفيان النّوري، ومذهب الليث، وملهب إسحاق، ومذهب أبي ثور، ومذهب داود الظّاهري وغيرها. فلم يبق لأهل السّنة إلاّ المذاهب الأربعة: الحنفي والمالكي والشّافعي والحنبلي. أمّا أتباع آل البيت فكانوا على مذهب واحد، وهو مذهب الرّسول الأعظم عن طريق أهل فكانوا على مذهب واحد، وهو مذهب الرّسول الأعظم عن طريق أهل

البيت هي ، حيث بقيت آراؤهم ومعتقداتهم في احكام الدين أقوى من أن تلين للسياسة وتدخّلات الولاة والأمراء.

ومن يتتبّع التّاريخ يعلم بوضوح أنّ لسياسة الوقمت وتدخّلات الولاة والأمراء دوراً كبيراً في محو أكثر المذاهب من صفحة الوجود وإثبات المذاهب الأربعة. ويؤكّد على ذلك أنّ رؤساء المذاهب البائدة أكثرهم كانوا أعلم من رؤساء المذاهب الأربعة الباقية. وهذا سفيان الشّوري لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث وسيّد الحفّاظ، وقال القحطان: «النّوري أحبّ إلى من مالك». فلماذا ترك أهل السَّنَّة مذهبه وأخذوا بمذهب أبي حنيفة؟! مع أنَّ أبا حنيفة من أهل كابل في أفغانستان. قال مؤلّف كتاب «المائة الأوائل من الرّجال»(١): إنّ أبا حنيفة ينتمي إلى أسرة تعود أصولها إلى «كابل». فلماذا تركوا مذهب أهل البيت مع أنهم من أشرف بيوت العرب، وأخذوا بمذهب أبي حنيفة وهو من «أفغانستان» وكذلك جعلوا البخاري من أثمّة الحديث وهو من «بخاري»، وكانت في ذلك العصر جزءاً من «أفغانستان»؟ فما هو في بعض الكتب مـن أنّ مذهب الشّيعة مذهب فارسى ليس إلا تغطية للحقائق بالأباطيل، بل مذهب الشّيعة هو مذهبٌ عربيٌ بحت، إذ رئيس مذهبهم هو من آل بيت الرّسول الأعظم. ولكن مذهب أهل السُّنة في الفقه الذي هو أكثر انتشاراً بينهم، ينتمي إلى رجل فارسى وهو أبو حنيفة، ومذهبهم في الحديث والأكثر وثوقاً عندهم أيضاً ينتمي إلى رجل فارسى وهو مؤلّف «صحيح البخاري». بل كان أغلب علمائهم من الفرس كالبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة والرازي والقاضى البيضاوي وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) – راجع «المائة الأوائل من الرجال»: ص٤١٩.

وليس ذلك كلّه إلا لأسباب سياسيّة وهي أنّ دعوة العبّاسيين كانت قائمة على أساس الانتماء إلى النّبي النّبي النّبوي، فهم أحقّ بالأمر من بنى أميّة خصوم الإسلام وأعداء محمد .

وبالعلّبع إنّهم يقيمون على أطلال تلك الدّولة الأمويّة المتهمسة بمخالفة الدّين، دولة ذات صبغة دينية، ويحاولون أن يظهروا الاتصال الوثيق بين الدّين والدّولة، ليكوّنوا من أحكام الشّريعة الإسلامية دستوراً ونظاماً تسير الدّولة عليه سيراً صورياً، فقرّبوا العلماء واتصلوا بهم اتصالاً وثيقاً، وآثروا نشر العلم، وجعلوا القضاء بيد أهل الرّاي والاجتهاد من أهل العراق في مقابل آل بيت الرّسول ...

والسّبب في بقاء المذاهب الثّلاثة: وهي مذهب ابن حنبل والشّافعي ومالك: أنّ أصحابها كانوا متعاونين مع حكّام الجور بما هو المعروف من قتواهم من أنّه «يجب الصّبر عند جور الحاكم» (١٠).

يذكر مؤلّف كتاب «الأثمة الأربعة» مواقف انحراف مالك ويقول: «فمن تلك المواقف التي نسبت إلى مالك ورأى فيها معاصر له أنّها انحراف عن الجادة، ما روي من أنّ والي المدينة قد حبس أحد القرشيين لجرم اقترفه، فبعث يشكو إلى المنصور -وهو قريبه - ضيق سجنه وسوء معاملته، فارسل الخليفة رسولاً إلى المدينة، كي يجمع بعض علمائها ليزوروا القرشي في سسجنه ويكتبوا إليه عن حاله، واتّجه إلى الحبس عدد من العلماء وأدخلوا على السّجين، وكان منهم مالك وابن أبي ذئب وابن أبي سبرة وآخرون، وكان

<sup>(</sup>١) - «المذاهب الإسلامية» للشيخ أبو زهرة: ص١٥٥، المطبعة النموذجية. ،

(۲٦٠) ......الخلافة

الوالي قبل ذهاب العلماء إلى الحبس قد حلّ وثاق السّجين وألبسه ثياباً مناسبة ، وكلّف من كنس المكان ورشة .

فلما دخل العلماء ورأوا من حال السّجين ما رأوا قال رسول الخليفة: اكتبوا إلى أمير المؤمنين بما رايتم، وما إن بدؤوا في الكتابة حتّى قال ابن أبي ذئب: لا تكتبوا شهادتي وإنّما سأكتبها بيدي، وبعد أن فرغ العلماء من كتابة ما رأوا ألقوا الرّسالة إلى ابن ذئب ليقرأها فوجدهم قد كتبوا: رأينا محبساً ليناً وهيئة حسنة إلى غير ذلك من الحال التي رأوا عليها السّجن والسّجين فالتفت ابن أبي ذئب إلى مالك وقال: يا مالك داهنت وملت مع الهوى، لكن اكتب: رأيت محبساً ضيّقاً وأمراً شديداً "(). ومّا يؤكّد على اتصال مالك بالخلفاء محبساً ضيّقاً وأمراً شديداً "(). ومّا يؤكّد على اتصال مالك بالخلفاء بيته في المدينة، ولم تجر عادة الخلفاء بزيارة غير الرّسميين من الرّعية في بيوقهم "().

ولقد بعث الخليفة المهدي إلى مالك بألفين من الدّنانير، وفي رواية ثلاثة آلاف، وطلب إليه أن يركب إلى دار السّلام، فرفض أن يقبل المال ورفض أن يركب إلى بغداد، فما هي إلاّ شهور قليلة مضت حتّى بعث إليه المهدي بستة آلاف. وهنا يقول مالك للجالسين حوله مشيراً إلى المنحة الّتي رفضها: «من ترك شيئاً لله عوّضه الله عما ترك»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) - «الأثمة الأربعة»: ص٢٥٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - «الأثمة الأربعة»: ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) - «الأثمّة الأربعة»: ص٣٣٧.

<sup>(1) - «</sup>الأثمّة الأربعة»: ص٣٣٣.

السَّب في بقاء المذاهب الأربعة...... (٢٦١)

أمّا ابن حنبل فكان أكثر تعاوناً مع الخلفاء العبّاسيين إنّه كان يقول: «الأثمّـة من قريش، ويعين على إمامة ولد العبّاس. ويقول: العبّاس أبو الخلفاء»(١).

والشّافعي يرى الإمامة في قريش دون تعيين بطن بعينها من بطونها ، فيستوي في ذلك الهاشميّون والأمويّون وغير الهاشميّين وغير الأمويّين (٢).

وملخّص الكلام أن لاتصال أصحاب المذاهب الثّلاثة من قريب أو بعيد بالخلفاء العبّاسيّين وفتواهم بوجوب الصبّر عند جور الحاكم دوراً كبيراً في نشر مذاهبهم ويقائها.

وأمّا المذهب الحنفي -يقال لأصحابه أهل الرّآي- فأقوى عوامل انتشاره هو أبو سيف صاحب أبي حنيفة وسلطته التّنفيذيّة يومذاك، وبتوليته منصب القضاء استطاع نشر المذهب الحنفي. وولي أبو سيف رئاسة القضاء العامّة في عهد الرّشيد سنة ١٧٠هـ، فلم يكن يولي بلاد العراق وخراسان والشّام ومصر إلى أقصى عمّال أفريقيّة إلاّ من أشار به، وكان لا يولي إلاّ أصحابه والمنتسبين إلى مذهبه فلم يقلد في تلك البلاد إلاّ من أشار به القاضي أبو سيف. وبمقتضى أن النّاس على دين ملوكهم، فاضطرّت العامّة إلى أحكامهم وفتاواهم، وانتشر المذهب الحنفي في البلاد انتشاراً عظيماً.

ولم يزل هذا المذهب غالباً على هذه البلاد حتى تبدّلت الأحوال وزاحمته المذاهب الثّلاثة فأخذ كلٌّ نصيبه في البلاد الإسلامية.

وأمّا مذهب أهل البيت فبقي صامداً على حقيقته، ورغم أنّ عقيدة الشّيعة حوربت بكلّ سلاح منذ السوم الأول لتكوينها إلى يومنا هذا. وقد تظافرت

<sup>(</sup>۱) - «الأثمّة الأربعة»: ص٧٩٢..

<sup>(</sup>T) - «الأثمّة الأربعة»: ص770.

جميع قوى الشّر على الشّيعة، وصمّمت على سحقهم وإبادتهم بالقّوة والسّطوة، وبعد أن ضربوا ضربات قاسية وهيتة، فنهحوا وحرّقوا أحياء بقصد القمع والاستئصال من الجذور، ومع ذلك كلّه نجدهم اليوم وقبل اليوم منتشرين في كلّ بقعة من بُقع الأرض، وليس ذلك إلاّ لشدّة ولائهم لأهل البيت وإخلاصهم لشريعة سيّد المرسلين.

فصمدوا في مقابل قوى الشّر طوال مئات السّنين، وهذا الصّمود بالرّغم من عوامل الإفناء والإبادة يرجع إلى شدّة التزامهم بمبادئ الإسلام وأحكام القرآن ومقاصد السّنة النّبوية وبيان الحقّ وامتيازه عن الباطل ولكن من دون اجتهاد أصلاً، لأنّ أهل البيت على يعلمون الحقائق بلا حاجة إلى الاجتهاد.

نعم، الشّيعة فتحوا باب الاجتهاد بعد غيبة إمام عصرهم 🥨.

ولكنّ أهل السّنّة سدّوا باب الاجتهاد بعد أثمنّهم، فهم يقلّمدون الأموات، ولعلّ لسّياسة الوقت دورٌ لسدّ باب الاجتهاد، ولئلاّ يوجد هناك من يفتي ويحكم على القيام ضدّ حكّام الجور، كما أفتى علماء الشّيعة بذلك على طول الزّمان.

ويؤكّد على ذلك نجاح الشّعب الإيراني على الشّاه العميل للغرب بقيادة العلماء على رأسهم الإمام الخميني، ونجاح انتفاضة الشّعب الأفغاني على النّظام الشّيوعي في أفغانستان بقيادة العلماء، منهم آية الله الشّيخ محمّد آصف الحسني، وآية الله الشّيخ قربان المحقّق (دام بقاؤهما).

وينتج هذا البحث أنّ مذهب الشّيعة هو مذهب الرّسول الأعظم، لأنّ أهل البيت على خط جدّهم النّبيّ في وهذا بخلاف المذاهب

الأربعة من أهل السّنّة، فهي مذاهب طارئة أولدتها وأوجدتها الظّروف السّياسيّة.

المقارنة السّادسة: هي المقارنة بين الاثني عشر المبشّرين إلى الجنّة عند الشّــيعة وبين العشرة المبشّرة بالجئّة عند أهل السنّثة :

وأمّا الاثني عشر المبشّرون إلى الجنّة، فهم آل بيت النّبوّة والأثمّة الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً، كما في قوله تعالى: ﴿إَنَّ الأَلْسَسُوارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْس كانَ مِزاجُها كافُوراً ﴾ (١٠).

وهم الأثمّة الأبرار الذين هم في النّعيم على الأرائك ينظرون ، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبِرَارَ لَفِي تَعِيمِ عَلَى الأَرائِك يَنْظُرُونَ ﴾ (٢).

فالاثني عشر المبشرون إلى الجنة هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُنْهِبَ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُنْهِبَ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيَطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٣) ، وهم الذين أوجب الله مودّتهم وجعلها أمراً لتبليغ الرّسالة حيث قال تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ المَودَّةَ فِي القُسرِي ﴾ (١) ، أي قل يا محمد: لا أسألكم على تبليغ الرّسالة ﴿أَجْراً إِلاّ المَودَّةَ فِي القُسرِي ﴾ وهم الأثمة الهدى الذين يبشرون النّاس إلى الجنّة بأقوالهم وأعمالهم. هذا على بن أبي طالب الذي لم يسجّل التّاريخ لاحد من الخلق بعد الرسول الله من الفضائل والمناقب والسّوابق ما سجّل لعليّ بن أبي طالب. وكيف تحصى من الفضائل والمناقب والسّوابق ما سجّل لعليّ بن أبي طالب. وكيف تحصى

 <sup>(</sup>۱) سورة الدّهر: ٥.

<sup>(</sup>٢) - سورة المطفّفين: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) - سورة الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>١) - سورة الشورى: ٢٣.

مناقب رجل كانت ضربته لعمرو بن عبد وُدّ العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين؟ وكيف تعد فضائل رجل أسر أولياؤه مناقبه خوفاً، وكتمها أعداؤه حقداً، ومع ذلك شاع منها ما ملا الخافقين؟ وهو الذي لو اجتمع النّاس على حبّه -كما يقول الرّسول الأعظم الله المخلق الله النّار، وهو الّذي ولد في جوف الكعبة ولم يُولد بها أحد قبله ولا بعده، وهو الّذي قال ابن عبّاس فيه: لو أنّ الشّجر أقلام والبحر مدادٌ، والإنس والجن كتّاب وحسّابٌ ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين . ومن كلامه الله العاصة الخالق.

ومن كلامه ﷺ: «بئس الزّاد إلى المعاد العدوان على العباد».

ومن كلامه ﷺ: ممرارة الدّيا حلاوة الآخسرة وحسلاوة الدّنيسا مسرارة الآخرة».

ومن كلامه على الله الله الله الله الله الخلوات، فإنّ الشّاهد هو الحاكم». ومن دعائه الله اللهم طهر لساني من الكذب، وقلبي مسن النّفساق، وعملي من الرّياء، وبصري من الخيانة، فإلّك تعلم خائنة الأعين وما تخفسي الصّدور».

وهذا الإمام الحسن بن علي ﷺ: الّذي قال فيه الرّسول ﷺ: «حسن سبط من الأسباط». ومن وصيّة له ﷺ: «يابن آدم عف عن محارم الله تكن عابداً، وارض بما قسّم الله تكن غنياً، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً، وصاحب النّاس بمثل ما تحبّ أن يصاحبوك به تكن عدلاً، إلّـــه كـــان بــين

أيديكم أقوام يجمعون كثيراً، ويبنون مشهداً ويأملون بعيداً، أصبح جمعهم بوراً، وعملهم غروراً، ومساكنهم قبوراً.

يابن آدم إلك لم تزل في هدم من عمرك منذ سقطت من بطن امّك، فخمـذ تما في يديك لما بين يديك، فإنّ المؤمن يتزوّد والكافر يتمتّع».

وهذا الإمام الحسين على الذي قال رسول الله شي فيه: «حسين سبط من المسلط من أحبّى فليحب حسيناً».

ومن وصيّة له ﷺ: «إيّاك وما تعتلر منه، فإنّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كلّ يوم يسيء ويعتذر».

ومن وصيّة له ﷺ لولده علي بن الحسين ﷺ: «يا بني إيّاك وظلم مسن لا يجد عليك ناصراً إلاّ الله جلّ عزّه».

ومن خطبة له على: «ألا ترون إلى الحقّ لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة والحبياة مع الظّالمين إلاّ برماً، إنّ النّاس عبيد الدّنيا والدّين لعبيق علي السنتهم، عوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الدّيانون».

(۲۲۲).....الخلاقة

ومن كلامه ﷺ: «أيّها النّاس إنّ رسول الله قال: من رأى سلطاناً جـائراً مستحلاً لحرام الله، ناكثاً عهده، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عبـــاد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يدخلـــه مدخله».

نعم، كيف لا يكون مبشّراً إلى الجنّة وهو سيّد شباب أهل الجنّة. قال رسول الله ﷺ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة».

ومجمل الكلام إنّ أحاديث الرّسول في الأثمّة الاثني عشر متواترة بشكل عجيب وليس من المبالغة لو قبل بأنّها لا تقل عن الأحاديث الواردة في الصّلاة والصّوم مثلاً. فالمشرون إلى الجنّة بعد الرّسول الأعظم هم الأثمّة الاثني عشر من أهل بيت الرسول على ، وتركنا طول الكلام رعاية للاختصار.

أمّا العشرة المبشّرة بالجنّة عند أهل السّنة فهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزّبير، وسعد بن أبي وقّاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرّحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجرّاح.

وحديث بشارة العشرة بالجنّة أنّه قد جاء في «الرّياض النّضرة في المناقب العشرة» عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: دخيل رسول الله شعمنزل عائشة (رضي الله عنها) فقال: يا عائشة ألا أبشرك؟! فقالت: بلى يبا رسول الله. . . قال: : أبوك في الجنّة ورفيقه إبراهيم، وعمر في الجنّة ورفيقه نوح، وعثمان في الجنّة ورفيقه أنا، وعلي في الجنّة ورفيقه يحيى بن زكريّا، وطلحة في الجنّة ورفيقه داود، والزّبير في الجنّة ورفيقه إسماعيل، وسعد بن وقّاص في الجنّة ورفيقه موسى بن عمران، وعبد

الرّحمن بن عوف في الجنّة ورفيقه عيسى بن مريم، وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنّة ورفيقه إدريس المجازات.

ونقلنا الحديث المذكور عن كتاب «العشرة المبشرة بالجنّة». ومن المعلوم أنّ هذا الكتاب من أهل السّنة إنّما هو في مقابل كتاب «بشارة المصطفى لشيعة المرتضى». فحديث بشارة العشرة بالجنّة من الأحاديث الموضوعة في مقابل أحاديث بشارة شيعة على بالجنّة.

فإنّ الأحاديث النّبويّة عند الفريقين صريحة في بشارة شيعة على بالجنّة.

منها: ما ذكره ابن حجر في «الصّواعق المحرقة» من أنّ النّبي الله قال: «يسا علي إلّك ستقدّم على الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقدّم عليسه عسدوًك غضباناً مقمحين» (٢).

ومنها: ما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر الشّافعي في ترجمة على بن أبي طالب ﷺ: من أنّ النّبي ﷺقال لعليّ: «أنت وشيعتك في الجنّة»<sup>(٣)</sup>، وأيضاً إنّ النّبي ﷺ نظر إلى عليّ فقال ﷺ: «هذا وشيعته هـــــم الفائزون يــوم القيامة»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>¹)- «العشرة المبشّرون إلى الجنّة»، تأليف عبد اللطيف عاشور: ص٥.

<sup>(</sup>Y) - «الصواعق المحرقة»: ص١٨٣ الطّبع الجديد.

<sup>(</sup>٣) - «تاريخ دمشق»: ج٢ ص٣٤٥.

<sup>(</sup>۱)- «تاریخ دمشق»: ص۳٤۸.

ومنها: ما رواه الحافظ الحسكاني الحنفي في »شواهد التّنزيل«: عـــــن ابـــن عبّاس من آنه قال: سالت رسول الله على عن قوله تعالى: (السّابِقُونَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ أَلُولُكُ الْمُقَرِّبُونَ الْمُقَالِقُ اللهُ على وشيعته في الجنّة»(١٠).

فمعنى الآية أنّ عليّاً وشيعته هم السّابقون إلى الجنّة، وهم المقرّبون عند الله. فهذه الأحاديث المتواترة تؤكّد على بشارة شيعة على بالجنّة، ولذا قال ابن حجر الهيشمي، وهو من أعداء الشّيعة: إنّ شيعة على هم أهل السّنة. وهذا الكلام منه ليس إلاّ تغطية للحقائق، لأنّ أهل السّنة هم شيعة أبي بكر وعمر وعثمان، وليسوا شيعة لعليّ بن أبي طالب هي الأنّ الشّيعة بالمعنى اللّفوي هم الأتباع والأنصار، ومعلوم بالبداهة أنّ أهل السّنة هم أنباع وأنصار عمر بن الخطّاب إلى يومنا هذا، حيث يلتزمون بما أحدثه من البدع، كصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، وإسقاط «حيّ على خير العمل» من الأذان، وغيرهما عا أحدثه عمر بن الخطّاب في الإسلام.

وفي «صحيح البخاري»: قال النّبي شيء «أنا فرطكم علسى الحسوض ليرفعن إلي رجالٌ منكم حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوي، فسأقول أي ربّي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»("). ومن المعلوم بالضرورة أنّ على بن أبي طالب لم يحدث شيئاً بعد النّبي شيء وكان مائة بالمائة على خط النّبي شيء وأنّه رفض البيعة حينما قال له عبد الرّحمن بن عوف: «يا على ، أمدد يدك لأبايعك على كتاب الله وسنة نبية شيئة وسيرة الشيخين»

<sup>(</sup>۱) - سورة الواقعة : ١٠ - ١١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>- «شواهد التّنزيل»: ج۲ ص۲۱ .

<sup>(</sup>٣) .. «صحيح البخاري»: ج ٨ كتاب الفتن ص ٨٧ .

فقال علمي على الله على الله وسنَّة الرَّسول، فنعم، وأمَّا سيرة الشَّيخين فلا .

ويؤكّد على كذب حديث بشارة العشرة أمور:

الأوّل: إنّ الحديث المزبور يستدعي أن يكون كلّ واحد من العشرة رفيقاً لنبيً من الأنبياء في الجنة، فيكون كلّ واحد من العشرة في مرتبة نبيّ من الأنبياء، وهذا منا تكذّبه الضرورة الدّينية، لأنّ الأنبياء باعتبار كونهم معصومين بالإجماع لهم في الجنة مراتب عالية خاصة بهم، ولا تتصور تلك المراتب لغيرهم من الصّالحين فضلاً عن الظّالمين والفاسقين.

فكيف يقبل الوجدان الحي أن يكون أبو بكر رفيق إبراهيم في الجنّة وهو قد ظلم فاطمة ريحانة رسول الله شي في منعه حقّها وميراثها عن أبيها، وقد أغضبها وأسخطها وأذاها، وهو قد سمع عن رسول الله في حقّ فاطمة الزّهراء غير مرّة أنّه شي يقول: «فاطمة بضعةٌ متّى، فمن أغضبها فقد أغضبني»(1).

ويقول الله : «يا فاطمة إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» "، ويقول : «رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ ابنتي فاطمة فقد أحبّن، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني» ".

وقال النّبي ﷺ: «يا سلمان من أحبّ فاطمة ابنتي فهو في الجنّة معي ومــــن أبغضها فهو في النّار»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱)-«مطالب السُّؤول»: ص٢١، طبع الهند.

<sup>(1) - «</sup>أخبار الدول»: ص٨٧، طبع بغداد عام ١٩٨٢.

<sup>(</sup>r)-«الإمامة والسياسة» لابن قتيبة : ج ١ ص ١٤.

<sup>(1) - «</sup>فرائد السمطين» للجويني الشّافعي: ج٢ص٦٧.

(۲۷۰)......الخلاقة

ويا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليّاً ، وويلّ لمسن يظلهم فرّيتها وشيعتها»<sup>(۱)</sup> . ثمّ ما تقدّم في أبي بكر يأتي في عمر بن الخطّاب ، بل ظلمه لفاطمة وعليّ أشدّ من ظلم زميله أبي بكر ، فإنّ عمر بن الخطّاب قد هدّد بإحراق بيت فاطمة وقتل بعلها عليّ ، فلا يمكن أن يكون في الجنّة ورفيقه نوح .

ويؤكّد على ظلمهما لعليّ بن أبي طالب ﷺ أنّهما اتّفقا في قضيّة الخلافة على صرفها عن عليّ بن أبي طالب، فقد استحوذ على إمرة المؤمنين غصباً بعد تدبير محكم دقيق ومن وراء الظّهور والأبواب.

وَهذا التَّدَّير يرَجع إلى ما قبل موعد اجتماع السّقيفة، وقبل وفاة رسول الله الثّلاثة كطلاب الله الثّلاثة كطلاب سيادة، ما أن تسنح لهم الفرصة الّتي ترقبوها حتّى يلفقوا الإمرة المنتظرة، ليتداولوها من بعد تباعاً، كلّ واحد بميقات. وليس ذلك مجرّد كلمات قيلت أو تقال أو مجرّد ادّعاء، بل أقوال جسدتها أفعال، وهي صورة تهديد عمر للقائلين بالوفاة، وإحداث ما كان يوم الدّواة والصّحيفة، وطريقة اختلاس الخلافة في غفلة من آل البيت ".

وأمًا عثمان فلا يعقل أن يكون رفيقاً لنبيّنا محمّد ﷺ في الجنّة، وهـو مطعـون بالإجماع، ونبيّنا إنّما هو أشرف الأنبياء. ويكفي في طعن عثمان أنه أسـرف في

<sup>(1)- «</sup>فرائد السمطين» للجويني الشّافعي: ج٢ص٢٠.

<sup>(</sup>۲) - «فرائد السمطين»: ج٢ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) - من أراد التفصيل فليراجع كتاب «السَّقيفة والخلافة» لعبد الفتَّاح عبد المقصود: ص٢٤٦.

الإنفاق وهدر أموال بيت المال، وأنّه قد حبس عبد الله بن مسعود وأبا ذر الغفاري ونفاهما إلى الرّبذة، وحبس عطاءهما حتّى ماتا، وأنّه سبّ عمّاراً ووطئه حتّى أغمي عليه (1) ، وأنّه أعاد الحكم بن العاص وأهله إلى المدينة، وكان النّبي شق قد طردهم وأخرجهم منها إخراجاً عنيفاً. والحكم بن العاص، وإن أسلم بعد فتح مكّة، ولكنّ إسلامه لم يكن إلاّ جنّة يتقى بها الموت. وآية ذلك أنّه ظلّ يؤذي رسول الله شله بقوله وفعله، فكان يسعى وراءه ويغمزه ويقلّد حركاته ساخراً منه، فأخرجه النّبي شه في إعادته وقال الله الله الله عنمان عند النّبي شفي إعادته فلم يعده، وطلب ذلك إلى أبي بكر فأبي عليه، وطلب ذلك إلى عمر فلم يكتف بالرّفض، وإنّما زجر عثمان، وحرّج عليه ألاّ يعاوده في أمر الحكم مرة أخرى.

فلمًا استخلف عثمان أعاد الحكم إلى المدينة، فأنكر المسلمون ذلك وأعلام الصّحابة قد لاموه فيه.

ثمّ لم يقف عثمان عند هذا الحدّ، وإنّما أعطى الحارث مالاً كثيراً، ثمّ اختصّ عثمان بمروان بن الحكم، فأعطاه وحباه واتّخذه لنفسه وزيراً ومشيراً، فدل هذا كلّه على أنّ عثمان لم يدع الحكم ويبته إلى المدينة رقّة لهم وعطفاً عليهم فحسب، وإنّما دعاهم أيضاً ليكونوا له عدّة وأعواناً (٢).

<sup>(1)- «</sup>كواكب الإسلام» تأليف الدكتور علي شلق: ج ٤ ص٧٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>- «الفتنة الكبرى» تأليف طه حسين: ج1 ص١٨٤ .

فعثمان هو الذي اتّخذ أعداء النّبي الله أعواناً، وقد حبس ونفي وسبّ أولئك كانوا أعواناً للنّبي الله فكيف يعقل أن يكون عثمان رفيقاً للنّبي في الجنّة وقد اتّخذ ولد الحكم أعواناً وهم ملعونون؟٠٠٠.

فعثمان عدو للنّبي ش كما قال على ش : «أصدقاؤك ثلاثة : صديقك وصديق صديقك وصديق صديقك ، وأعداؤك ثلاثة : عدوك وعسدو صديقك ، وصديق عدوك "، فهذه الرّواية تؤكّد على كون عثمان عدوا للنّبي ش لأنّه صديق عدو النّبي ش فكيف يكون رفيق النّبي في الجنّة .

وأمّا طلحة والزّبير فهما من النّاكثين والباغين، فلا يعقل أن يكونا من المبشّرين بالجنّة، فضلاً عن كون طلحة رفيقاً لداود، والزّبير رفيقاً لإسماعيل، وهما من الأنبياء. كيف يمكن أن يكون الفسّاق في الجنّة مع الأنبياء؟!! ثمّ كونهما من النّاكثين أظهر من الشّمس لمن له أدنى خبرة في التّاريخ ".

وأمّا كونهما من الباغين فقد خرجا مع أمّ المؤمنين لقتال عليّ بن أبي طالب الله وقد جمعا النّاس لهذا الغرض، فأشعلا نار الحرب بقيادة أمّ المؤمنين طالبين دم عثمان، مع أنّهم كانوا يحرّضون على قتل عثمان. فهؤلاء أبغض النّاس إلى الله تعالى. إذ قال النّبيّ في: «أبغض النّاس إلى الله ثلائية : مُلحدة في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطلّب دم امرى بغير حتيّ»().

<sup>(</sup>١) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ص٦، الطّبع الجديد بيروت.

<sup>(</sup>٢) - نفس المصدر السَّابق.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٢</sup> ـ كلَّ من له التَّردَّد في ذلك فعليه أن يرجع إلى «الفتنة الكبرى» تأليف طه حسين الكاتب المصري المعروف: ج٢ ص٣١، وكتاب «عليَّ بن أبي طالب» تأليف عبد الكريم الخطيب وهو من أهل السنّة: ص٣٤ ٢٤.

<sup>(</sup>١)- «صحيح البخاري»: ج٨ص٣٩.

وهؤلاء قد ابتغوا سنة الجاهلية في الإسلام، إذ من سنة الجاهلية هي إشعال نار الحرب وإلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. فهم أشعلوا نار الحرب وألقوا العداوة والبغضاء بين الأصحاب وأتباع الرسول الذين استجابوا لدعوت وجاهدوا بين يديه لإعلاء كلمة الإسلام، حتى تفرقت كلمة المسلمين إلى شيع وأحزاب يقتل بعضهم بعضاً، فطلحة والزبير أبغض الناس إلى الله، فكيف يعقل أن يكونا من المبشرين بالجنة؟ وأضف إلى ما ذكرنا أنهما من أعداء علي بن أبي طالب على فهما في النار بمقتضى قول النبي الله: «سسا علسي أنست بو أبها على في التار» ".

نعم، أقرب النّاس إلى نبيّنا محمّد شه في الجنّة هو عليّ بن أبي طالب كما يؤكّد على ذلك ما عن الإمام الباقر محمّد بن علي عن آبائه أنّه سئل رسول الله شه عن خير النّاس فقال: «خيرها وأتفاها وأفضلها وأقرها إلى الجنّة أقرها منّي، ولا أقرب ولا أتقى من عليّ بسن أبي طالب»"، فكيف يعقل أن يكون عثمان مع نبيّنا محمّد في الجنّة، وهو مطعونٌ عند أكثر أهل السنّة؟ ا

عن سالم بن حذيفة قال: قال رسول الله هذا: «إنّ الله التخذي خليلاً، كما التخذ إبراهيم خليلاً، فقصري وقصر إبراهيم في الجنّة متقابلان، وقصر عليّ بن أبي طالب هذا بين قصري وقصر إبراهيم، فيا له من حبيب بين خليلين»."

فينتج ما ذكرنا في الأمر الأوّل أنّ حديث بشارة العشرة بالجنّـة حديث موضوع، وضعه أعداء أهل البيت وشيعتهم.

<sup>(</sup>۱) – «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١ ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٧١، الطّبع الجديد بيروت.

<sup>(</sup>۲) – «فرائد السّمطين» للجويني الشّافعي: ج1 ص١١٢.

(۲۷٤).....اخلانة

الثّاني: إنّه لا حاجة إلى هذا الحديث بعدما جاء في الكتاب العزيز من البشارة بالجنّة لكلّ من آمن بالله وعمل عملاً صالحاً فالبشارة تختص بالمؤمنين والأبرار كقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى: ﴿وَبَشّرِ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات أَنَّ لَهُمْ جَنّات تُحْسِم وَعِي مِنْ تَحْسِم الأَلْهاد في المُناس المُناهاد في المنافعات المناف

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِينِ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحِــــاتِ جَنَــاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ (٣) .

وقوله سبحانه : ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُلاْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِـــــنْ تَحْتِـــها الأَنْهارُ ﴾ (٤) .

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِسَنْ تَحْتِها الأَنْهارُ﴾ <sup>(٥)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَـــاتٍ تَجْـــرِي مِــــنْ تَحْقِـــها الأَنْهارُ﴾ (٦) .

فمفاد هذه الآيات أنّ كلّ من يؤمن بالله ويعمل صالحاً مبشّرٌ بالجنّة. وقد تقدّم أنّ المبشّرين بالجنّة حسب أحاديث منواترة من أهل السّنة هم شيعة عليّ

 <sup>(</sup>۱) سورة الانقطار: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) - سورة البقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) - سورة الحج: ١٤.

<sup>. (</sup>۱) - سورة الفتح : ۱۷ .

<sup>(1) -</sup> سورة التّوبة : ٧٢ .

حديث العشرة المبشرون بالجنّة يتعارض مع الأحاديث الصّحيحة ....... (٢٧٥)

بن أبي طالب على فحديث بشارة العشرة بالجنّة ليس إلا تغطية للحقائق بوضع الأكاذيب كما هو عادة الخصوم. لأنّ هؤلاء العشرة المبشّرة بالجنّة، إن كانوا مؤمنين حقاً فهم من احاد أهل الجنّة كبقيّة المؤمنين من دون حاجة إلى حديث أصلاً.

نعم، هناك أناس من الصّحابة غير هؤلاء العشرة خصّوا بالبشارة بالجنّة بلسان النّبيّ الأعظم ، منهم عمّار، وقال شكة: «دم عمّار و لحمه حرام على النّار تأكله أو تحسّه».

وصحٌ عنه ﷺ قوله: «أبشروا آل ياسر موعدكم الجنّة».

وصح عنه ﷺ: ﴿إِنَّ الْجَنَة تشتاق إلى أربعة : على بن أبي طالب ، وعمّار بسن ياسر ، وسلمان الفارسي ، والمقداد » وفي رواية : ﴿اشتاقت الْجَنَة إلى ثلائسة : إلى علي وعمّار وبلال »('') ، وقال ﷺ لعلي : ﴿أَنَا أُولَ أَرْبِعَة يَدْخَلُونِ الْجَنَّسَة : أَنَا وَأَنْتُ وَالْحُسْنُ وَالْرِينَا خَلْفَ ظَهُورِنَا وَأَزُواجِنَا خَلْفَ ذَرَارِيّنَا وشيعتنا عَنْ أَيّانِنا وعن شَمَائَلنا » .

وصح عنه ﷺ: «إِنَّ جعفو بن أبي طالب في الجنّة، له جناحان يطير هما حيث شاء»(٢).

وبعض الأحاديث النبوية المتواترة عند أهل السنّة خصّ علي بن أبي طالب بالبشارة بالجنّة (٣٠).

<sup>(</sup>۱) = «الغدير» للأميني: ج١٠ ص١٢٠، وفي «مجمع الزَّوائد»: ج٩ ص١٧٤.

<sup>(1) – «</sup>مجمع الزّاوثد» : ج٩ ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>T) - راجع «هذكرة الخواص» لابن الجوزي: ص٥٦، و «تاريخ دمشق ترجمة علي بن أبي طالب» لابن عساكر: ج٢ ص٣١٥.

(۲۷٦) .....الخلاق

التّالث: إنّ بعض الآيات تدلّ على شدة عذاب من يريد في الأرض فساداً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللّهِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْسَعَوْنَ فِسَيَ الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ يُنْفَسَوْا مِسنَ الأَرْض ذلكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدّنيا وَلَهُمْ فِي الآخَرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾(١)

ومن المعلموم أنّ طلحة والزّبير أرادا في الأرض فساداً، إذ هما اللذان قادا جيوش النّكث لقتال سيّد العترة، وأخرجا حبيبة رسول الله صلى عقر دارها، فأشعلوا نار الحرب.

ولقد جمعت حرب الجمل جميع الرّذائل والنّقائص، لأنّها السّبب لضعف المسلمين وإذلالهم، وقد كانت أوّل فتنة ألقت بأس المسلمين فيما بينهم يقتل بعضهم بعضاً. ثمّ الزّبير هو الّذي صح فيه عن رسول الله على قوله له: «تحارب عليّاً وأنت ظلامً» فهل المحارب عليّاً وهو ظالمٌ إيّاه مثواه الجنّة؟! ورسول الله يقول: «أنا حربٌ لمن حاربه وسلمٌ لمن سالمه»، كما جاء في الصّحيح ورسول الله يقول:

ونتيجة هذه الأمورهي أنّ حديث بشارة العشرة بالجنّة حديث موضوع، وضعه أعداء أهل البيت، وليس الغرض من وضع هذا الحديث إلا تغطية لما أحدثه أكثر هؤلاء المبشرين بالجنّة في الإسلام. ويؤكّد على ذلك أنّه جاء في الحديث النّبوي أنّ محمّداً يرى يوم القيامة أكثر أصحابه وأمّته تدخل النّار، وحين يسأل عن السّبب يقال له: إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى (٢٠).

<sup>(</sup>۱) - سورة المائدة : ۲۲.

<sup>(</sup>٦) - راجع كتاب «الجمع بين الصحيحين»: ح ٢٦٧، نقلاً عن «الشيعة في الميزان»: ص ١٦، تأليف محمد جواد مغنية.

حديث العشرة المبشرون بالجنّة يتعارض مع الأحاديث الصّحيحة ....... (٢٧٧)

ونتيجة هذا البحث أنّ الاثني عشر المبشّرين إلى الجنّة عند الإمامية هم أثمّة المسلمين حقّاً، فلا يقاس بهم العشرة المبشّرة بالجنّة عند أهل السّنة، لأنّ حديث بشارة العشرة بالجنّة غير ثابت، بل هو موضوع، وضعه أعداء أهل البيت .

فحصيلة البحث عن حديث العشرة المبشّرين بالجنّة: إنّه حديث موضوع لـم يصدر عن الرّسول وذلك لعدّة أمور:

ا: إنّ هذا الحديث يتصادم ويتعارض مع كوكبة من الأحاديث الصحيحة: أ: بالذي رواه النسائي بالإسناد الصحيح في الخصائص عن علي (رضي الله عنه) أنّه قال: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمسارقين» فالطلحة والزّبير وعائشة هم من النّاكثين وعلي على مقل مامور بقتالهم وهو على حق وهم على باطل حسب هذا الحديث فكيف يعقل أن يكون الطلحة والزّبير من أهل الجنّة وهماً على باطل؟!

ب: حديث الرسول الله للزبير: «إنك لتقاتلته وأنت ظالم له» فهذا ما يخرج الزبير عن حديث العشرة المبشرة.

ج: حديث الرسول لفاطمة ﷺ: «إن الله يوضى لوضاها ويغضب لغضبها»، وقد ماتت وهي ساخطة على أبي بكر وعمر(۱)، وبهذا يخرجان عن الحديث.

د: ما نقله لنا الإمام عبد القاهر التّعيمي تمّا اتّفق عليه أصحاب الحديث والجمهور الأعظم من المتكلّمين: «من أنّ عليّاً (كرّم الله وجهه) مصيب في قتاله لأهل صفّين كما هو مصيب في أهل الجمل وإنّ الّذين قاتلوه بغاة ظالمون له،

<sup>(</sup>١) - «الإمامة والسباسة» لابن قتيبة: ج١ ص١٤.

لكن لا يكفرون ببغيهم» فإذاً الطّلحة والزّبير من البغاة والظّالمين فهذا ما يخرجهما عن حديث العشرة المبشرة.

٢: إنّ الذي روى هذا الحديث هو سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المدلول عليهم في الحديث وأنتم تعلمون أنّ من زكى غيره بتزكية نفسه، لم تثبت تزكيته لمن زكى في الشّرع الإسلامي، كما أنّ من يشهد بشهادة له كفل فيها، لن تقبل شهادته فيه، وفي القرآن يقول تعالى: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُ وَهُ الْوَالِمَ مُ مَسَنْ اللّهَ عَلَى اللّه وعمل بَصَدّه اللّه النّهي الإلهي وعمل بضدة كما في راوى الحديث «سعيد».

٣: إنّه خبر الواحد وهو لا يكون حجّة.

٤: إنّ العقل يحكم حكماً قطعياً بامتناع القطع بالجنة والأمان من النّار، لمن يجوز عليه ارتكاب المعاصي، واقتراف الآشام، ولمن ليسس معصوساً من الأخطاء، ولا يمتنع عليه فعل السيئات، لأنّه مع القطع بالجنّة له مع عدم عصمته يكون نشطاً في ارتكاب المعاصي التي تدعو إليها الطبّائع من الشّهوات والميول والانتجاهات اللا شرعية، لأنّه حينتذ يكون في أمن من العمذاب، ومطمئناً إلى ما أخبر به من حسن عاقبته وأنّه مقطوع له بالنّواب على كل حال.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - سورة النّجم: ٣٢.

المقارنة السَّابعة: في طريقة نقل السُّنة النَّبويّة الشريفة إلى الأجيال اللاحقة ..... (٢٧٩)

ومن المحال العقلي أن يصدر من النّبي الله مشل هذا الحكم القطعي لأناس مجهولي الخاتمة ، ولم تثبت لهم العصمة سوى علي بن أبي طالب الله الشه الشوت عصمته .

ولما ثبت باليقين وقوع ما ذكرناه ممن ليس معصوماً كالصّحابة، ثبت عدم صدور مثل هذا الحديث من النّبي هي .

٥: لو كان هذا الحديث صحيحاً فكيف أهمل الخليفة عثمان الاحتجاج به على من حاصره يوم الدار، وما الذي منعه من الاحتجاج به عليهم، عندما استحلوا قتله؟ ولماذا لم يقل أنا من أهل الجنان؟ وثبت بالضرورة من الإسلام حرمة دماء أهل الجنان. ولماذا لم يذكر لهم هذا الحديث؟ بل ولم يذكره غيره من أصحاب النبي للله لستحلي دمه. فليس هذا الحديث إلا موضوعاً وضعه أعداء أهل البيت الله تغطية لحقهم.

المقارنة السّابعة: هي المقارنة بين الشّيعة والسّنّة في طريقة نقل السّنّة النّبويسة إلى الأجيال اللاحقة لجيل النّسيي في : فنقول: إنّه لا يوجد أي اختلاف بين الشّيعة والسّنة حول مكانة السّنة النّبوية المطهّرة ووجوب الأخذ بها إلاّ أنّهما اختلفا حول طريقة نقل هذه السّنة من النّبي في إلينا، فيكفي عند أهل السّنة إيصال إسناد الحديث بنقل الثقة عن الثّقة إلى أيّ من الصّحابة الذين يعتقدون بعدالتهم جميعاً، وعندهم صحيحي البخاري ومسلم، لا يشك قطعاً بصحّة أحاديثهما، حتى أصبحا وكأنهما بنفس مرتبة القرآن الكريم من حيث الصّحة، وإلا فما معنى الزام الغالبيّة العظمى من أهل السّنة لأنفسهم بقبول كلّ ما احتواه هذين الصّحيحين؟ ويؤكّد على ذلك ما قاله الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح في مقدّمة شرح النّووي على «صحيح مسلم»، من أنّ «جميع ما حكم الصّلاح في مقدّمة شرح النّووي على «صحيح مسلم»، من أنّ «جميع ما حكم

مسلم (رحمه الله) بصحّته في هذا الكتاب -«صحيح مسلم» - فهو مقطوع بصحّته، وهكذا ما حكم البخاري بصحّته في كتابه، وذلك لأنّ الأمّة تلقّت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتدّ بخلافه ووفاقه».

وأمّا الشّيعة الإمامية فإنّهم بشترطون أوّلاً إيصال إسناد الحديث إلى واحد من أثمّة أهل البيت هم محتجّبن بقول الرسول فله : «إلّي تارك فيكم مسا إن تمسكتم به لن تضلّوا أبداً ، كتاب الله وعنوي أهل بيستي» (١) ، ويقوله تعالى : 
﴿إِنَّما يُويِدُ اللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البّيْتِ ويُطَهّرُكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٢)

ثم أضافوا إلى الشّرط المذكور شروطاً أخرى، أهمّها عرض الرّواية على كتاب الله، ثمّ يؤخذ بها إن وافقت كتاب الله، ثمّ النّظر في متنها وسندها ومقارنتها بروايات أخرى ثبت بالتّواتر القطعي، فيؤخذ بها على شرط عدم مخالفتها لما ثبت بالتّواتر القطعي. وأخيراً عرضها على العقل فيؤخذ بها لو لم تكن على خلاف العقل. وهذا هو الطّريق الّذي يقبله العقل السّليم ويؤيّده الشّرع المبين.

وأمًا طريقة أهل السُّنَّة في نقل السُّنَّة النَّبوية فغير صحيحة من وجوه:

الأوّل: إنّه قد قال البخاري: «لم أخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً، وإنّه قد أخرج في كتابه «صحيح البخاري» ما هو صريح في أنّ لله تعالى رجلاً يضعها في جهنّم، ثمّ تقول جهنّم: قط قط.

عن أبي هريرة «يقال لجهنّم: هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد فيضع الرّب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قطّه (٣)

<sup>(</sup>٢) - سورة الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>۳) – «صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن باب قوله: وتقول: هل من مزيد: ج١ ص٤٨.

الدَّليل في عدم صحة طريقة نقل أهل السَّنة للسَّنة النَّبوية الشَّريفة ....... (٢٨١)

وعن جرير بن عبد الله قال: «كنّا جلوساً ليلةً مع النّبي ﷺ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا»(١).

ويكفي لردّ الرّوايتين المذكورتين:

أوَّلاً: أنَّهما يناقضان حكم العقل باستحالة كون الله تعالى جسماً.

وثانياً: أنهما يناقضان ما عن مسروق قال: قلت لعائشة (رضي الله عنها): يا أختاه هل رأى محمد الله عنها أين أنت من ثلاث من حدّ ثكهن فقد كذب، ومن حدّ ثك أنّ محمداً الله رأى ربّه فقد كذب، ثم قرأت: ﴿لا تُعْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُعْرُكُ الأَبْصارَ وَهُو مَا اللَّهِيسَفُ اللهُ إلا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ . . . )(1).

ومن الإسرائيليات التي توجد في كتاب البخاري ما روي عن عبد الله قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فلله فقال: يا محمد إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على أصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك النبي فلله حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله فلله: ﴿وَمَا قَسَلَارُوا الله حَقَى قَلَامِهِ (\*) فهذه الرّوايات الموجودة في كتاب البخاري موضوعة قطعاً، لأنّها مؤوضة عقلاً وشرعاً.

ويؤيّد ذلك ما قاله أحمد أمين من «أنّ بعسض الرّجال الّذين روى لهم غير ثقاة، وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو الثّمانين»(٤).

<sup>(1) = «</sup>صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن باب قوله: وتقول: هل من مزيد: ج٦ ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) - «صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن باب قوله: وتقول: هل من مزيد: ج٦ ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) - «صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن باب قوله: }وَمَا قَلَرُوا اللهُ حَقُّ قَلَرِهِ ﴿: ج٦ ص ٣٣.

<sup>(1) - «</sup>ضحى الإسلام»: ج٢ ص١١٧ .

(۲۸۲).....الخلافة

التَّافي: إنَّ في صحيح البخاري ما يدل على أنَّ النَّبي على قد يتنازل في أحكام الله حسبما يريد.

عن أبي هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي أنه إذ جاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: مالك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله أنه هلك على أجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: فمكث عند النبي أنه فبينما نحن على ذلك أتى النبي النبوق «فيه تمر»، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذه وتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي الله حتى بدت لابتيها يريد الحرّتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي الله حتى بدت أنابه، ثم قال: أطعمه أهلك» (١).

انظر كيف تصبح أحكام الله وحدود الله التي رسمها لعباده من تحرير رقبة على المؤسرين، وإطعام ستين مسكيناً على من تمكّن عليه، والصّوم على الذين لا يجدون أموالاً كافية للتّحرير أو الإطعام. ولكنّ هذه الرّواية تتعدى حدود الله التي رسمها لعباده ويكفي أن يقول هذا الجاني كلمة يضحك لها الرّسول حتى تبدو أنيابه، فيتساهل في حكم الله، ويبيح له أن يأخذ الصّدقة لأهل بيته.

وتستدعي هذه الرّواية أنّ المذنب يصبح مجازاً على ذنبه الّذي تعمّده بدلاً من العقوبة . وهل هناك تشجيع أكثر من هذا لأهل المعاصي والفسقة الّذين سيتشبثون بمثل هذه الرّوايات المكذوبة على ارتكاب المعاصي؟

<sup>(</sup>۱) - «صحيح البخاري» كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان: ج٢ ص٢٣١.

نعم، الوضّاعون أرادوا أن يتنازل رسول الله ﷺ عن كلِّ شبيء ليجهدوا منفذاً لارتكاب الفاحشة ، وليبرروا بذلك ما ارتكبه خلفاء الأمويين والعباسيين من الجرائم. ويؤيّد ذلك حديث تنافس الصّحابة على الدّنيا. قال ﷺ: «إنّسي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكسسم أن تتنافسوا فيها»(١). صدق رسول الله ﷺ، فقد تنافسوا على الدّنيا حتّى سلّت سيوفهم وتحاربوا، وكفّر بعضهم بعضاً، وقد كان بعض هؤلاء الصّحابة المشهورين يكنّز الذّهب والفضّة. ويحدّثنا المؤرّخون كالمسعودي في «مسروج الذّهب» والطبري وغيرهما أنّ ثروة الزّبير وحده بلغت خمسين ألف دينار وألف فرس وألف عبد وضياعاً كثيرة في البصرة وفي الكوفة وفي مصر وغيرها، كما بلغت غلَّة طلحة من العراق وحده كل يوم ألف دينار وقيل: أكثر من ذلك. وكمان لعبد الرّحمن بن عوف مائة فرس، وله ألف بعير وعشرة آلاف شاة، وبلغ ربع ثمن ماله الّذي قسم على زوجاته بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً. وترك عثمان بن عفّان يوم مات مائة وخمسين ألف دينار، عدا المواشي والأراضي والضّياع مّا لا يحصي<sup>(٢)</sup>.

ومن البديهي أنّ من يتنافس على الدّنيا يتشبث بالأحاديث الموضوعة لجلب الدّنيا. بل هؤلاء الصّحابة يغيّرون سنّة رسول الله ه وكان رسول الله الله يخطب بالنّاس ويعظهم بعد صلاة العيدين وهذا مروان قد خطب قبل أن يصلّي صلاة العيد وقيل له: غيّرت والله سنّة رسول الله ه ، فقال: إنّ النّاس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة فجعلتها قبل الصّلاة ". والسّر في عدم

<sup>(</sup>۱) - «صحیح البخاري»: ج۸ ص۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) - راجع «مروج الذهب» للمسعودي: ج٢ ص٣٣٢و٣٣٢ الطبع الجديد.

<sup>(</sup>٣) - «صحيح البخاري» كتاب العيدين باب الخروج على المصلى بغير منبر: ج١ ص٤ .

جلوس النّاس في خطبة العيدين، أنّ الخطيب يسبّ على بن أبي طالب ويجبرهم على سبّ علي بن أبي طالب. وهذا معاوية بن أبي سفيان من صحابة النّبي في يحمّل النّاس على سبّ على بن أبي طالب ولعنه من فوق منابر المساجد، وأمر عمّاله في كلّ الأمصار باتّخاذ ذلك اللعن سنة يقولها الخطباء على المنابر، وقد استنكر بعض الصّحابة هذا الفعل فأمر معاوية بقتلهم وحرقهم، وقد قتل من مشاهير الصّحابة كحجر بن عدى الكندي وأصحابه، ودفن بعضهم أحياء، لأنّهم امتنعوا عن لعن علي واستنكروه. وقد أخرج أبو الأعلى المودودي في كتابه «الخلافة والملك» نقلاً عن الحسن البصري قال: أربع خصال كنّ في معاوية لو لم تكن فيه إلاّ واحدة لكانت موبقة لله:

١ : أخذه الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصّحابة ونور الفضيلة .

٢: استخلافه بعده ابنه سكِّيراً خمّيراً، يلبس الحرير ويضرب الطّنابير.

٣: ادَّعاؤه زياداً، وقد قال رسول الله ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

٤: قتله حجراً وأصحاب حجر، فيا ويالاً له من حجر، ويا ويالاً له من حجر وأصحاب حجر» (١).

وكان بعض المؤمنين من الصّحابة يفرون من المسجد بعد الفراغ من الصّلاة حتى لا يحضروا الخطبة الّتي تختم بلعن علي وأهل بيته، ومن أجل ذلك غير بنو أميّة سنّة رسول الله وقدّموا الخطبة على الصّلاة حتّى يحضرها النّاس ويرغمون بذلك أنوفهم. والبخاري يعتقد بعدالة هؤلاء الصّحابة الذّين لا يتورّعون في تغيير سنّة الرّسول وحتّى أحكام الله للوصول إلى أغراضهم الدّنيئة وأحقادهم الدّفينة ومطامعهم الخسيسة، ويلعنون رجلاً أذهب الله عنه الرّجس

<sup>(1) - «</sup>الحلافة والملك» لأبي الأعلى المودودي: ص101.

الدَّايِل في عدم صحَّة طريقة نقل أهل السَّة للسَّة النَّبويَّة الشَّريفة ............. (٢٨٥)

وطهره تطهيراً، وأوجب الصّلاة عليه كالصّلاة على رسوله في كلّ صلاة، وأوجب لله ورسوله مودّته وحبّه حتّى قال النّبي على الله على إيمانٌ وبغضه نفاقي (١٠).

وقوله ﷺ: «يا على محبّك محبّى ومبغضك مبغضي» (٢).

وكيف يمكن أن يكون هؤلاء الصّحابة عدولاً وقد غيروا سنة الرّسول. وبدلاً من أن يصلّوا على علي بن أبي طالب ويحبّوه ويطيعوه، شتموه ولعنوه طيلة خمسين عاماً، كما جاء في كتب التّاريخ؟

فإذا كان أصحاب موسى قد تامروا على هارون وكادوا يقتلونه، فإن بعض أصحاب نبينا في قتلوا هارونه وتتبعوا أولاده وشيعته تحت كل حجر ومدر، ومحوا أسماءهم من الديوان، ومنعوا أن يسمى أحد باسمه ولم يكتفوا بكل ذلك، بل لعنوه وحملوا الصحابة المخلصين على ذلك قهراً وظلماً.

فكيف يحكم أهل السّنة بعدالة من حكم القرآن والسّنة بفسقه وارتداده وكفره، وقد قال رسول الله ﷺ: «من سبّ عليّاً فقد سبّ ومن سبّني فقد سببّ الله آكبه على منخريه في النّار»(٢٠)؟

وليس حكمهم بعدالة الصّحابة كافّةً إلاّ تغطيةً لما ارتكبوه من الجراثم.

الثّالث: إنّ من رجال البخاري أبا هريرة الّذي اشتهر بالتّدليس لو لم نقل أنّه اشتهر بالكذب والوضع وقال جماعة من الفقهاء والمحدّثين منهم الشافعي بعدم قبول رواية من يدلّس مطلقاً ومعنى التّدليس في الرّواية أن يروي عن رسول الله عليه ولم يسمع منه. وعن اشتهر بالتّدليس أبو هريرة الّذي اعتمد

<sup>(1) - «</sup>صحيح مسلم»: ج 1 ص 1 . ، و «يناييع المودة» للقندوزي الحنفي: ج ٢ ص ٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> -- «ينابيع المودَّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٧.

<sup>(</sup>٣) - «مستدرك الحاكم»: ج٣ ص١٢١، و«خصائص النّساتي»: ص٢٤، و«مسند أحمد»: ج٦ ص٣٣.

عليه البخاري أكثر من جميع الصحابة. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: كان أبو هريرة يقول: قال رسول الله وسلام كذا، وإنّما سمعه من غيره ونص النّه على أن يزيد بن إبراهيم سمع شعبة بن الحجّاج يقول: كان أبو هريرة مدلّساً. وقال شعبة بن الحجّاج إمام الجرح والتّعديل في أحوال الرّواة: لئن أزني أحب إلي من أن أدلّس. وأضاف إلى ذلك: إنّ التّدليس أضر من الكذب، فلا تُقبل مرويّات أبي هريرة مطلقاً، وإن صرّح بالسّماع بعد ذلك، لأنّه عن اشتهر بالتّدليس. ويؤكّد على كونه مدلّساً ما ذكره محمود أبو رية في كتابه «شيخ المضيرة أبو هريرة»: «وقد أثبت العلماء أنّ أبا هريرة كان مدلّساً» (1).

وأمّا كونه كذّاباً ووضّاعاً للأحاديث لمناصرة معاوية، فيكفي فيه ما ذكره أبو رية وهو من أهل السنّة في كتابه الآنف الذكر: «أمّا أبو هريرة فلم يقف عند وضع أحاديث في الطّعن في عليّ، وإنّما زاد في وضع أحاديث ترفع شأن آل أبي العاص عامّة ومعاوية خاصة، فكثر النّاقلون بالأكاذيب وقل الصّادقون في دولة الأمويّين» (٢٠).

وقال أبو رية تحت عنوان «تشيّع أبي هريرة لمعاوية» ما ملخّصه: لمّا انبعث الصّراع بين الأمويّة والهاشميّة، وافترق المسلمون فرقـاً كثيرة منذ أواخر عهد عثمان، مال أبو هريرة إلى النّاحية الّتي يسكن إليها طبعه وتتفق مع هوى نفسه، وهي لا ريب ناحية معاوية، إذ كانت تملك من أسباب السّلطان والمال ومظاهر التّرف والنّعيم ما لا تملك بعضه ولا قليلاً منه ناحية عليّ التي ليس فيها

<sup>(</sup>۱) - «شيح المضيرة أبو هريرة»: ص١١٣.

<sup>(1) - «</sup>شيخ المضيرة أبو هريرة»: ص٢٠٠.

من رجال الصّحاح الستّة أبو هريرة الذي كان متصلاً بالدّولة الأمويّة ....... (٢٨٧) إلاّ الزّهد، فاتّخذ سبيله إلى رحاب معاوية، ليشبع نهمه من ألوان موائده

الشّهيّة . ويقضي وطره من رفده وصلاته وعطاياه السّنيّة (١٠).

فاتصل أبو هريرة بالدّولة الأمويّة، وعدّهم بالأحاديث الّتي تؤيّدهم، وتصرف وجوه النّاس عن عدوّهم - وعدوّهم حينئذ كان علياً (رضي الله عنه) - قال أبو هريرة: «سمعت رسول الله يقول: إنَّ الله التمن على وحيه ثلاثةٌ: أنا وجبرائيل ومعاوية! ورواية أخرى عنه مرفوعاً: «الأمناء ثلاثةٌ: جبرائيل وأنا ومعاوية». ثم وضع أبو هريرة أحاديث على علي (رضي الله عنه)، منها ما رواه الأعمش قال: لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة «سنة ٤١» - وهو في الحقيقة عام الفرقة - جاء إلى مسجد الكوفة، فلما رأى كثرة من استقبله من النّاس جثا على ركبتيه، ثم ضرب صلعته مراراً وقال: يا أهل العراق! أتزعمون أنّي أكذب على رسول الله وأحرق نفسي بالنّار! والله لقد سمعت رسول الله يقول: إنّ لكلّ نبي حرماً، وإنّ حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها!! فلما بلغ معاوية قوله أجازه والرّاس أجمعين وأشهد بالله أنّ عليّاً أحدث فيها!! فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاّه إمارة المدينة ").

نعم، أبو هريرة يناصر من يبدّل دين الله بجعل الأحاديث المكذوبة طلباً للجاء والمقام، قال النّبي ش : «أوّل من يبدّل ديني رجلٌ من بسني أميّسة»(")، ويعادي من هو خير البشر ومن شكّ فيه فقد كفر. وقد قال النّبي ش : «عسادى

<sup>(</sup>۱) - «شيخ المضيرة» أبو هريرة: ص٧٠٧ تأليف محمود أبو رية.

<sup>(\*) - «</sup>شيخ المضيرة» أبو هريرة: ص٢٣٦ تأليف أبو رية .

<sup>(</sup>۲) - «ينابيم المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٣.

(۲۸۸).....۱.....۲۸۸

الله من عادى عليّاً» (أ) ، وقوله ﷺ: «من قاتل عليّاً على الحلافة فاقتلوه كائنــــاً من كان» (أ) ، وقوله ﷺ: «ويل لهني أميّة ثلاثاً» (أ) .

ونكتفي بهذا المقدار من الطعن في أبي هريرة، وهو من رجال «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم». وأجمع أهل الحديث على أنّ أبا هريرة أكثر الصحابة حديثاً، وله في البخاري فقط أربعمائة وستة وأربعين حديثاً، (1).

وهذه الكثرة البالغة قد استفاضت في كتب الحديث المشهورة وأخذت مكان الاعتبار والتصديق من قلوب الجمهور من المسلمين، وسيطرت على عقولهم وأفكارهم، ونفذت إلى أصول الدين وفروعه، وأصبحت مصدراً للفقهاء في أحكام الدين وشرائعه وأدلة للمتكلمين في عقائدهم. مع أن فيها أساطير تحار فيها عقول المفكرين، وشبهات وخرافات تتخذ مطاعن على الدين. فكيف يقال بصحة ما في صحيحي البخاري ومسلم وفيهما ما يُتكأ عليه في إثبات الإسرائيليات.

وينتج هذا البحث أنّ طريقة الشّبعة في نقل السّنة النّبويّسة إلى الأجيال اللاحقة لجيل النّبي على أولى من طريقة السّنة، لأنّهم يأخذون الأحاديث النبوية من طريق أهل البيت، لأنهم أدرى ما في البيت.

وكتب الحديث الرّئيسية عند الشّيعة، وإن كانت أربعة، وهي الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والاستبصار، التّهذيب، إلاّ أنّ جميع الرّوايات في هــذه الكتب خاضعة للتّحقيق، ففيها الغثّ والسّمين، ولا يــرون صحّـة جميـــع

<sup>(</sup>١) - «بنابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٤ الطبع الجديد

<sup>(</sup>٢) - «يتابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص١.

<sup>(</sup>r) - «ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج٢ ص٦.

<sup>(1) - «</sup>أبو هريرة» للسيد شرف الدّين؛ ص٠٥.

من رجال الصّحاح السَّنّة أبو هريرة الّذي كان متّصلاً باللّولة الأمويّة ...... (٢٨٩)

الروايات المخرجة من هذه الكتب، حيث أنّه لا يوجد عند الشّيعة كتاب يوضع قبال كتاب الله في الصّحة، كما هو الحال عند الشّيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما، ففي الكافي حديث حسن وحديث موتّى وحديث صحيح وحديث ضعيف. وقد ضعّف علماء الشّيعة بعض الأحاديث في الكافي، فأين هذه الحقيقة من تشدّق بعض الأفّاكين مثل ظهير والخطيب، القائلين بأنّ كتباب الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند أهل السبّنة ثم يدعون أن اسمه صحيح الكافي وهذا كذب صارخ يكررونه في كتبهم المسمومة بهدف تضليل القارئ بإضفاء صفة الصّحة على روايات ضعيفة اقتبسوها من الكافي أو غيره من كتب الحديث عند الشّيعة لإقامة الحجة عليهم وإدانتهم بها.

ونتيجة البحث أنّه يجب أخذ السّنة البنويّة من أهل البيت، لأنّهم سفينة نجاة الأمّة عن الاختلاف، وأنّهم أحد الثّقلين في قول الرّسول الأعظم ألله: «إنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدى، وأنّهما لن يفترقا، حتّى يردا على الحوض» (١).

ولا شك أن المقصود من حقّه الله على التمسلك بالقرآن والعترة إنّما هو الاهتداء بهما، والاسترشاد بحكم هما وأقوالهما كي لا يضلّوا. وواضح أنّ من ترك التمسلك بهما ضلّ الطّريق بعد الرّسول الأعظم الله وسلك طريقاً قد خالف القرآن والسنّة، كالأمويّين والعبّاسيّين.

<sup>(</sup>۱) - «صحيح مسلم» باب فضائل عليّ: ج٧ ص١٢٣ .

#### الغصل الخامس

# في حياة فاطمة الرّهراء 🕳

لأنَّها امرأة عظيمة، ويكفي في عظمتها ﷺ:

١: أنَّها خير نساء العالمين، بل أفضل من الأنبياء كافَّة باستثناء الرَّسول الله.

٢: أنّها حجّة على النّاس لأنّها حجّة على أولادها الأئمّة الطّاهرين ٥٠٠٠

٣: أنّ مكانتها وعظمتها ، لا يحرن أن يستوعبها أحددٌ إلا النّبي ،
 والوصي ،

نعم، إن كانت مريم قديسة النصارى فإن فاطمة هي قديسة الإسلام. وقد كتبوا كثيراً عن الزهراء بهله لكن الغاية القصوى لبعضهم أن يفوز في المباراة ويحصل على جوائزها، ولكنهم لم يعرفوا كيفية حياتها كي تكون درساً للأجيال فإن كل لحظة من لحظات حياتها تعتبر درساً في الحياة لنا وللأجيال القادمة. فنحاول الكتابة عن دراسة حياتها فإن دراستها على الرغم من قصر عمرها تنطوي على تعاليم تربوية وعوامل لإصلاح وضع المجتمع، لأن المرأة إذا صلحت في المجتمع صلح أفراده وسارت الأمور فيه على خير وجه وقبل البده في دراسة حياة فاطمة الزهراء وتقول: إن قصدي من هذا البحث هو الدفاع عنها، لأن الدفاع عنها دفاع عنها دفاع عنها دفاع عنها دالم والحدق والعدل.

فهناك أبواب من البحث:

١ : في فضائلها ﷺ.

..... الخلافة

٢: في حياتها مع أبيها الرسول الأعظم على .

٣: في حياتها بعد أبيها.

وأمّا خلاصة الكلام في فضائلها فإنّ فاطمة شخصية إنسان تحمل طابع الأنوثة لتكون آية على قدرة الله البالغة واقتداره البديع العجيب، فإنّ الله تعالى خلق محمّداً الله ليكون آية قدرته في الأنبياء، ثم خلق منه بضعته وابته فاطمة الزّهراء لتكون علامة وآية على قدرة الله في إبداع مخلوق أنثى تكون كتلة من الفضائل، ومجموعة من المواهب فلقد أعطى الله تعالى فاطمة الزّهراء أوفر حظ من العظمة، وأوفى نصيب من الجلالة بحيث لا يمكن لأيّة أنثى أن تبلغ تلك المنزلة فهي أمّ الرّسالة وأمّ الأثمة الذين اعترفت لهم السماء بالعظمة قبل أن يعرفهم أهل الأرض ونزلت في حقهم آيات محكمات في الذكر الحكيم تتلى آناء الليل وأطراف التهار منذ نزولها إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم السّاعة.

## فاطمة الزّهراء 🕮 في القرآن

انّها مصداق للكوثر والخير الكثير وبشأنها نزلت: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتُونُ (١٠).

٢: إنّها مصداق ﴿نِسَاعَنَا ﴾ في آية المباهلة أي قوله تعالى: ﴿فَقُلْ لَعـــالَّوْا لَـــنْحُ أَلْنَاعَنُا وَإِنسَاءَكُمْ . . . ﴾ (٢).

نعم، إنّ الزّهراء على امرأة إلاّ أنّها جامعة لكلّ الخصائص والسّجايا لجميع النّساء القدوات في العالم وحاملة لجميع الأدوار والصّفات الّتي تحملها نساء العالم إلى قيام السّاعة.

٣: أنّها هي المعنيّة بآية القربى: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْسِهِ أَجْسِراً إِلاّ المُسوَدَّةَ فِسي القُرْقِ)
 (١٠).

 <sup>(</sup>١) - سورة الكوثر: ١.

<sup>(</sup>۲) - سورة آل عمران: ۲۰.

الله المشمولة الآية التطهير: ﴿إِلَّمَا يُرِينُ اللهُ لِيُلَاهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَ هَلَ النَّيْتِ وَيَعَلَهُ رَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٢)، فهي من الذين أبعد الرَّجسُ عنهم.

٥: أنَّها مصداق للآية ﴿وَجَمَعَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ﴾ (٣).

## فاطمة الزّهراء ﷺ في ظلال الأحاديث النّبوية

وقد جاء في السنّة النّبوية عدد ضخم من الأحاديث الّتي لا تخضع للحصر نطق بها الرّسول الأعظم صلى النّباريخ على الرّسول الأعظم الله ليبرز قيمة الزّهراء وقد أجمع أهمل السّير والنّباريخ على أكثرها إلاّ أنّا نكتفي بذكر جملة منها رعاية للاختصار المطلوب في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) - سورة الشورى: ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) - سورة الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>r) - سورة القيامة: ٩.

<sup>(1) -</sup> سورة النّجم: ٢و٣.

<sup>(</sup>o) - سورة الحشر: ٧.

(۲۹۶) ...... الخلافة

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فالبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ الله (۱)، فلو له يكن الرّسول تله بعيداً عن العاطفة في أقواله الشريفة لما الزمنا الله تعالى باتباعه.

ومن هنا يظهر بطلان ما لدى بعض المرجفين وأعداء الحق من أنَّ الرَّسول كان مدحه لفاطمة على بدافع عاطفي فهو على يبرز قيمة الزّهراء على وأبعاد فضلها على نساء العالمين لأنَّها ابنة خديجة الَّتي كان يحبُّها حبًّا مطلقاً، لأنَّ خديجة هي الَّتي وقفت معه أيام عُسرته، وبذلت كلّ ثروتها في سبيل دعوته وهذا ما جعله يعطف على فاطمة ﷺ لأنَّها وديعة زوجته المخلصة خديجة فضلاً عن أنَّها ابنته تمَّا جعل عاطفة الأبوة -هي الآخرى تلعب دورها في أحاديثه- على ما زعمه المرجفون فهؤلاء يفسرون الأحاديث النبويّة في فضل الزّهراء على أنّها عَشْل موجاً عاطفياً دفع الرِّسول لمدح فاطمة على وكذلك يفسّرون الأحاديث الَّتي أطلقها الرَّسول عليه في إبراز شخصية على بن أبي طالب عليه وكثرة الثناء عليه بأنّها أحاديث أملتها العاطفة على محمّد ﷺ وقالوا إنّ الانتصارات المستمرّه الّتي أحرزها على ﷺ والبطولات التي حقّقها في جهاد الرّسول علي وحروبه مع أعداء الإسلام هي التي دعت الرّسول على أن يذكر علياً عليه في مناسبات كثيرة بضمنها مدحم وثناءه المنقطع النّظير لعلى على ولكن هذا التفسير الجائر لهذه الأحاديث النّبويّة يمقل حملة عنيفة على شخصية الرّسول صلى بصفته حامل رسالة سماويّة لأنّ ادّعاء كون الرّسول الله يتاثر تأثراً عاطفياً في أحاديث يجمل القائلين به يخرجون الرسول الله عن حدود العصمة مع أنّ الأدلّـة العقلية والنّقلية مستفيضةٌ ف إثبات عصمة الرَّسول ﷺ في كافَّة ألوان نشاطه، وفيما يصدر من أحكام وآراء فكيف يتــأثر بالعاطفة هذا أوَّلاً وثانياً إنَّ أحاديث الرَّسول عليُّ الَّتِي أطلقها في مواقفه الكثيرة في التّحدّث عن أهل بيته وفي طليعتهم على وفاطمة -مهما بلغت من مستوى عاطفي

<sup>،(</sup>۱) - سورة كل عمران: ٣١.

-كما يدّعي المرجفون- فإنّها لم ترتفع في مستواها عن مستوى الآيات الكريمة الّتي نزلت لتبيان سمو منزلتهما العظيمة، بل إنّ أحاديث الرّسول ﷺ الّتي وصفت عليّاً وفاطمة، أو أثنت عليهما- كانت شرحاً لتلك الآيات فهل يمكن أن يقال إنّ لله سبحانه عاطفة!! كلاً.

فنرجع إلى أصل المطلوب ونعيش في ظلال بعض الأحاديث النّبويّة الّتي نطق بـها الرّسول ﷺ لبيان فضائل الزّهراء ﷺ.

١ قول النّبي ﷺ «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد، وفاطمـــة بنـــت عمد ان أنها بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران» (١).

٢ : قول رسول الله ﷺ: «خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران ، وآسسسيا
 بنت مزاحم ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمله (٢) .

٣: قول رسول الله ﷺ: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خمل، وخديجة بنت خمل، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون» (٢).

فهذه الأحاديث الثّلاثة ونحوها نصوص جليّة في تفضيل الأربع على سائر نساء البريّة، ولا تعرّض لها لبيان الأفضل من تلك الأربع.

ولكن هناك الأحاديث المتواترة تدلُّ بالصّراحة على تفضيل الزّهراء 🥮.

وحسبك في تفضيل الزّهراء أنّها بضعة من سيّد الأنبياء، ولا تعدل به ولا ببضعته أحداً من العالمين كما يؤكّد على ذلك ما عن مجاهد قال: خرج النّبي عليه وأخد بيد

<sup>(</sup>١) - أخرجه جماعة من المحدثين كالإمام أحمد عن ابن عبّاس في مسنده: ج١ ص٢٩٣.

<sup>(17 -</sup> أخرجه أبو داود كما في ترجمة خديجة من «الاستيعاب» بالإسناد إلى أنس، ورواه عبد الوارث بن سفيان كما في ترجمتي الزّهراء وخديجة من «الاستيعاب» بالإسناد إلى أبي هريرة. (۲۲ - أخرجه التّرمذي كما في «الأربعين النّبهاني» عن أنس ورواه عنه أيضاً السّراج كما في ترجمة الزّهراء من «الاستيعاب» ونقله الشّعبي، كما في ترجمة الزّهراء هن «الاسابة» عن جابر.

فاطمة فقال: «من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمّد، وهمي بضعة متّى، وهي قلبي، وهي روحي الّتي بين جنبيّ، من آذاها فقد آذايي، ومسمن آذايي فقد آذي الله. (۱)

وقد وافقنا في تفضيلها جمهور من المسلمين وصرّح به كثير من المحققين، نقل ذلك عنهم غير واحد من العلماء الباحثين كالنّبهاني، حيث قال في أحوال الزّهراء في كتابه «الشّرف المؤيد» ما نصّة: «وصرّح بأفضليتها على سائر النّساء حتّى على السيّدة مريم كثير من العلماء المحققين، منهم التّقي السّبكي، والجلال السيّوطي، والبدر الزّركشي، والتّقي المقريزي قال: وعبارة السبّكي حين سُئل عن ذلك «السّذي نختاره، وندين به أنّ فاطمة بنت محمّد أفضل» قال: وسئل عن مثل ذلك ابن أبي داود فقال: إنّ رسول الله على ما هالم ها ها ها ها ها ها همة منسي» ولا أعدل ببضعة رسول الله أحداً»،

ونقل المناوي هذا عن الخلف والسّلف.

ثمّ الأحاديث الدّالّة على تفضيلها بالخصوص من طريق العامّة كثيرة ومنها أي:

٤: ما أخرجه ابن حيّان وغيره -كما في أحوال الزّهراء من كتاب «الشّرف المؤيّد»
 وغيره - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ ملكاً من السّماء لم يكـــن زاري
 فاستأذن ربّي في زياري فبشّري أنّ فاطمة سيّدة نساء أمّق».

٥: ما أخرجه حفظة الأخبار وحملة الآثار كعبد الرحمن بن أبي نعيم -كما في ترجمة الزّهراء من «الاستيعاب» و «الإصابة» وغيرهما - عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله على: «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة».

<sup>(1) - «</sup>فاطمة الزّهراء» تأليف: محمّد عطية خميس: ص٥ .

٢: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما -كما في ترجمة الزهراء من «الإصابة» وغيرها عن المسور قال: سمعت رسول الله الله يقي يقول على المنبر:
 «فاطمة بضعة متى، يؤذيفي ما آذاها ويريبني ما رائها».

٧: ما نقله النّبهاني في أحوال الزّهراء من «الشّرف المؤبّد» عن البخاري بسنده إلى رسول الله في قال: «فاطمة بضعة مني، يغضبني ما يغضبها عضبني» قال: وفي الجامع الصّغير للسيوطي «فاطمسة بضعسة منّسي يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها».

وفي «الإمامة والسيّاسة»: قالت فاطمة لأبي بكر وعمر نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: «رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحسب فاطمة ابنتي فقد احبّني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمسة فقد أسخطني؟» قالا: نعم، سمعناه من رسول الله علي قالت: «فإني أشهد الله وملائكته ألكما أسخطتماني، وما أرضيتماني، ولئن لقيت النّبي لأشكولكما إليه»(1).

٩: ما أخرجه جماعة من المحدّثين كالإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال:
 «نظر البّي الله إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال: أنا حرب لن حساريكم،
 وسلم لسن سسالكم»<sup>(1)</sup> فهذا الحديث يدل على كفر محاريبهم كمعاوية ويزيد

<sup>(</sup>١) - «الإمامة والسّياسة» لابن قتيبة: ص١٤.

<sup>(</sup>۲) - «مسند أحمد»: ج٢ ص٤٤٢.

وغيرهما، لأنّ حرب عليّ والحسين حربٌ مع النّبي ﷺ ومحارب النّبي ﷺ كافرٌ قطعاً.

ورووا أيضاً بإسنادهم إلى زيد بن أرقم قال: مرّ النّبي ﷺ على بيـت فيه فاطمة وعلي وحسين (رضي الله عنهم) فقال: «أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن سَالمتم»<sup>(١)</sup>.

١٠ ما أخرجه ابن عبد البرّ في ترجمة الزّهراء من استيعابه بالإسناد إلى ابن عمر قال: «دخلت على عائشة فسالتها: أيّ النّاس كان أحب إلى رسول الله ها؟ قالت: فاطمة قلت: فمن الرّجال؟ قالت زوجها».

وهناك عدد ضخم من الأحاديث النّبويّة في فضائل الزّهراء من الأحاديث النّبويّة في فضائل الزّهراء تركنا ذكرها رعايةً للاختصار.

ونذكر بعض ما رواه الصّحابة في فضائل الزّهراء 🧱:

١: ما رواه سلمان المحمدي (رضوان الله عليه). قال رسول الله هي السلمان من أحب فاطمة ابتق فهو في الجنة ومن أبعضها فهو في التار، يا سلمان حب فاطمسة ينفع في مائة من المواطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والحاسبة، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه ومن رضيت عنه رضي الله عنسه، ومن غضبت عليه ابنتي فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه، يسا ملمان ويل كن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علياً وويسل كسن يظلسم ذريّسها وشيعتها» "."

<sup>(1) - «</sup>المعجم الكبير الطّبراني»: ج٣ ص ٤٠ ، وفي «الجامع الصّحيح»: ج٥ ص ٣٦٠، وفي «كفاية الطّالب الكتجي والشّافعي»: ص ٣٣٠، وفي «المستدرك على الصّحيحين» للحاكم النّسابورى: ج٣ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>T) - «قدريسة الإسلام» تأليف السيد محمد الميلاني: ص١٠٧.

٢: روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «الحسن والحسين سسيدا شباب أهل المجتمة وفاطمة سيدة نساءهم إلا ما كان لمريم بنت عمران»(١).

٣: روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله هذا: «إن فاطمة شعرة مني، فمن آذى الله ومسن آذى الله المعرق مني فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله المسماوات والأرض» (١).

وبعض ما جاء عن بعض المعصومين في فضلها ﷺ:

ا قال أمير المؤمنين: قال رسول الله شخص لفاطمة: «إن الله يغضب لغضبك
 ويرضى لرضاك».

٢ : وروى أمير المؤمنين ﷺ عن فاطمة ﷺ قالت : قال لي رسول الله ﷺ : «يسسا
 فاطمة من صلّى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجنّة» .

7: روى الإمام الرّضا على قال: قال النّبي في: «الحسن والحسين خير أهـــل الأرض بعدي وبعد أبيهما وأمّهما أفضل نساء أهــل الأرض». وما ذكرناه وإن كان قطرة من فضائل ريحانة رسول الله فاطمة الزّهراء في. ولكن يكفي حجّة لتفضيل فاطمة الزّهراء على من سواها من نساء العالمين إذ لم يعدل مسلم أحداً من النّاس ببضعة نبيّه في أمته.

هذا فضائل فاطمة الزّهراء من طريق الأحاديث النّبويّة والرّوايات الّتي نقلها بعض الصّحابة والمعصومين.

وأمّا أبعاد البحث بخصوص شخصيّة فاطمة فليس بمقدور أحد، لأنّ القلم يجفّ واللسان يكلّ.

<sup>(</sup>۱) - «مجمع الفوائله»: ج٩ ص٢٠١.

<sup>(</sup>۲) - «كشف الغمة»: ج١ ص٤٦٧ .

..... الخلافة

## الباب الثَّاني: في حياة فاطمة 🏶 في زمان أبيها

ولدت فاطمة الزّهراء ﷺ في بيت الوحي في السّنة الخامسة للبعثة النّبويّة الشّريفة. حيث كان الإسلام قد نشأ حديثاً وكان بمرّ بأصعب المراحل.

كانت اليد التي ترعاها هي يد الرسول الشالباركة وكانت تتلقى العطف والحنان من تلك الأم الكريمة الصّالحة ولهذا فلم يخالطها ذنب، ولم تخالط أهل المعاصي وكان عمرها سبع سنوات حين توفّيت أمّها، وتركتها وحيدةً. وقد أمضت نصف عمرها في مكّة إلى جانب أبيها، ونصفه الآخر في المدينة في دار علي كانت نشأتها في أجواء الوحي بمعنى أنّها عاشت أجواء الرسالة، وأمضت حياتها في بيت زوج تحمّل أعباء مواصلة الرسالة أي أمر الإمامة، وكانت من سعادة فاطمة الرّعرعت وكبرت في هذين البيتين. فظلت فاطمة الزّهراء على تدوة النّساء.

وفي مذهبنا شخصيات كمحمّد الله وعلى الله وفاطمة وزينب والحسسن والحسين وسائر الأثمة الله وحتى أطفالهم قدوات لإطفالنا، وبناتهم قدوات لبناتنا وأبناء م وشبابهم قدوات لإبنائنا وشبابنا.

فإن وجود هذه القدوات بجعل من أعباء التكليف أثقل ويعرضنا للمساءلة والاستجواب، فيسأل ويقال: لو أن امرأة في الغرب ضلّت سواء السبيل، وانحرفت عن جادة الصوّاب فعذرها مسموع وحجتها مقبولة إلى حدَّ ما، ولكن ما هو عذر المرأة المسلمة الشّيعيّة إذا ضلّت أو انحرفت، وماذا تقول أمام الله؟ إنّها تسأل بالتّأكيد لماذا لم تقتد بفاطمة؟ او لماذا لم تأخذ العزّة عن زينب بنت على ولهاذا لم تتعلّم درس الحياة من خديجة وفضّة؟ ولماذا تأخذين درس الخلاعة والسّفور من دعاة الحريّة، وأنت لا تعلمين ماذا يقصد دعاة السّغور باسم الحريّة والفرّ، وهم أعداء الإسلام.

نعم، لقد أعد أعداء الإسلام -بعد دراسات طويلة - عدة خطط لضرب الإسلام والمسلم والمسلمين بصورة تدريحية ، ومن أهم الخطط الشيطانية التي استخدموها لذلك هي الدّعوة إلى السّفور والفساد تحت غطاء كثيف من الشّعارات البرّاقة كالحرّية والتّمدّن والتّقدّم والانفتاح .

فباسم الفنّ دعوا إلى الفساد، وياسم التقدّم دعوا إلى الفجور، وباسم التّمدّن دعوا إلى الفحشاء، وباسم التّحرّ دعوا إلى الخلاهة والابتدال.

وقد انخدع بهذه الشعارات كثير من المسلمين رجالاً ونساءً. فانساقوا خلف هذه الشعارات المسمومة التي تجرّ الفساد والشقاء عليهم. فبدأت نساء المسلمين وفتياتهم يتمرّدن على اللباس الإسلامي الشريف الحجاب. ويخرجن من عش الإيمان والشرف، ويرتدين ملابس اليهود والنصارى المستوردة من بلاد الغرب والشرف. فقد تحقّق هدف الاستعمار وأعداء الإسلام وقد سقطت المجتمعات الإسلامية في بورة الرّذيلة والانحطاط، وتحوّلت إلى مجتمعات فاسدة متفسّخة بعد أن كانت طاهرة نزيهة، وتفشّت الجرائم وحوادث الاغتصاب والاَختطاف والاعتداء على الأعراض ولا أظن أن كلامي هذا يؤشّر على من يعتقد بأن الخلاعة والسفور من علامات الارتجاع والتّخلف ولكن أقول: على ما أقول: من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، لأنّ الخلاعة والسفور من أشدً المنكرات في الشريعة الإسلامية.

نعم، إنّ ذكر فرض الحجاب وحرمة السفور في الإسلام لا يكفي ولا يجدي، بل يجب على كلّ مسلم غيور استئصال جذور الفساد بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى تختفي الجراثم أو تنعدم. إنّ الإسلام قرّر قانون الحجاب لضمان سعادة المرأة، والحفاظ على عزّتها وكرامتها فإنّ الحجاب يصون المرأة من التّفسّخ والانحلال، ويمنع من الميوعة والانحراف إذ من المستحيل طهارة المجتمع ونزاهته في حالة سفور

(۲۰۲) .....

المرأة وترجها. ومن المناسب أن يذكر حديث المعراج في النساء المعذّبات في حديث طويل عند رؤية النبي على أنواع العذاب لنساء أمّه ليلة الإسراء.

فقالت فاطمة الزّهراء على: حبيبي وقرة عيني أخبرين ما كان عملهن وسيبرقن ً حتّى وضع الله عليهنّ هذا العذاب؟ فقال: يا بنيّق «أمّا المعلّقة بشعرها فإنّها كانت لا تفطّي شعرها من الرّجال، وأمّا المعلّقة بلسالها فإلها كانت تؤذي زوجها، وأمّا المعلّقسية بثدييها فإنّها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأمّا المعلّقة برجليها فإلها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها؛ وأمّا الَّتي كانت تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزيَّسن بدهُـــا للنَّاس، وأمَّا الَّتي شدَّت يداها إلى رجليها وسلَّط عليها الحيَّات والعقارب فإلها كـانت قدرة الوضوء وقدرة النياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيسض، ولا تتنظَّف وكانت تستهين بالصّلاة، وأمّا العمياء الصّمّاء الخرساء، فإنّها كانت تلد من الزّناا فتعلُّقه في عنق زوجها، وأمَّا الَّتي تقرض لحمها بالمقاريض فإنَّها تعرض نفســـها علـــي الرَّجال، وأمَّا الَّتي كانت تحرق وجهها وبدلها وهي تأكل أمعاءها فإنَّها كانت قســوَّادةً، وأمّا الَّتي كان رأسها خزيرٌ ، وبدلها بدن الحمار فإنّها كانت نمَّامةٌ كذَّابةٌ ، وأمّا الَّــــــــق كانت على صورة الكلب والنّار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإلها كـانت قنيّــةً نوَّاحةُ حاسدةً ثُمَّ قال ﷺ: ويلُّ لامرأة أغضبت زوجها، وطوبي لامرأة رضي عنسها زوجها»(١١)، فالجدير بالمرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب وتتمسلك به، وأن تقوم بدور كبير في سبيل نشر هذا القانون بين الطّالبات والفتيات والسّيّدات ودعوتهنّ إلى الالتزام به لأنّ الحجاب سعادة للمرأة.

ولهذا كانت فاطمة الزّهراء على تهتم به غاية الاهتمام فهي كانت محافظة على شرف المرأة وسعادتها عن طريق الحجاب والتّستّر فإنّ الزهراء كأنّها تعلم أنّ ملايين الفضائح والجرائم والماسي تأتي عن طريق السّفور والتّبذّل والخلاعة والاختلاط

<sup>(</sup>١) - «بحار الأنوار»: ج٨ ص٩٠٩و٣٠،

المسمّى في زماننا هذا بالحرّية والتّقدّم! ومن يقرأ الجرائد والمجلاّت يعسرف عدد الضّحايا الّتي تقدّمها الحضارة والتّقدّم!

ومن يقرأ التاريخ يعلم أنّ عشر معشار هذه الفجائع والمآسي ما كانت تحدث للمرأة المسلمة يوم كانت تؤمن بالحجاب والعفاف والحياء، يوم كانت تؤمن بالحلال والحرام، ويوم كانت تأبى وتستنكف أن ينظر إليها رجل اجنبي واحدٌ، فكيف أن تجعل جسمها وراسها ووجهها محلاً لأنظار المثات، بيل الألبوف من الرّجال الأجانب على اختلاف أديانهم وأهوائهم. فعليك أيّتها المرأة المسلمة أن تأخذي درس الحجاب من مدرسة فاطمة الزّهراء ، فإنّها كانت فتاة عفيفة وطاهرة وملتزمة بجميع ما عليها من واجبات، ونختم موضوع فرض الحجاب في الإسلام - بذكر الحديثين اللّذين تضمّنا إعجاب الرّسول بحكلام ابنته الطاهرة الغيفة فاطمة الزّهراء على حول المرأة وتصديقه لها وتقديره لرأيها.

ا روى أبو نعيم عن أنس بن مالك قال: عن علي الله اله قال لفاطمة «ما خير النساء» قالت: «لا يوبن الرّجال ولا يروفين فذكر ذلك للنبي الله فقال: «إلما فاطمسة بضعة متم "(1).

<sup>(1) - «</sup>حلية الأولياء»: ج٢ ص٠٤.

(۲۰٤) ...... الخلافا

#### نظرتها إلى الدّنيا

ترى فاطمة أنّ الدّنيا دارٌ فانيةٌ ومزرعة للآخرة ، فاطمة ترى الدّنيا جديرة بالحبّة إلاّ أنّها من نوع الحبّة العابرة والدّنيا عندها هي ميدان عمل وساحةٌ للجهاد والسّعي لتهيئة مستلزمات الحياة الأخروية .

### نظرتها إلى المال والثروة

ترى فاطمة الله أنّ للمال والثّروة أهميّة كبيرةً ولكن لا بالشكل الّذي يكتسب من خلالها القيمة الاجتماعية والاعتبار بين النّاس، بل من أجل إمرار المعاش ولغرض صيانة الكرامة، ثم إنّ أولئك الّذين جعلوا المال هدفاً يركضون وراء جمعه ليلاً ونهاراً -هم في الحقيقة مصابون بنقص في الشّخصية ولا يفرقون بين الوسيلة

والهدف ولا يرون سبيلاً لإنفاق ما يحصلون عليه من مال إلا في المأكل والمشرب والملبس بينما يجب عليهم اتباع السبيل الصّحيح في كسبه وإنفاقه والأسلوب الأمثل في هذا الصّدد هو بذل اقصى ما يمكن من الجهود لاستحصال المال والثّروة والاكتفاء بما يسد الحاجات الضرورية وصرف المتبقى منه في سبيل الأهداف السّامية كتأسيس المؤسسات الخيرية ويناء المساجد والمدارس الدّينية.

نعم، إنّ فاطمة الزّهراء على الله تجعل من الثّروة والمال هدفاً، لأنّها كانت تؤمن بأنّ أفضل ثروة يمكن أن يمتلكها الإنسان هي رضى الله وإنّ الغنى الأدوم والأبقى هو غنى النّفس والجُود والكرم والإنفاق في سبيل الله تعالى.

ولقد امتازت فاطمة بهذه السّجايا وسارت على هذا المنوال.

#### نظرتها إلى السّعادة

فهي لم تعتقد أنّ السّعادة كامنةً في ظلّ الكماليات والزّخارف والمظاهر الخدّاعة، وكثرة الإمكانات المادّية، لأنّ هذه الأمور التّافهة لا تغني الإنسان من جوع، ولا توفّر له أسس السّعادة والاستقرار والسّكينة إذ كلّ هذه المظاهر زائلة بزوال داعيها عبادة فاطمة 🯶 .....

وأسباب إثارتها ولا تخلف وراءها سوى الحسرة والنّدم، بل السّعادة عندها هي التحرّر من كلّ الأغلال الّتي تكبّل الإنسان وتبعّده عن الله تعالى.

#### عبادة فاطمة 🏙

لقد كانت تعبد ربّها، ولكن لا بمعنى الانزواء في أحد الأركان وبمارسة الريّاضة الرّوحية، ولا بهدف الابتعاد عن الواجبات الأخرى، ولا النّهرّب عن أداء رسالتها الاجتماعية، ولكن كانت عبادتها بالشّكل الّذي يزدهر فيه الوجود الإنساني، وتكبّت النّهس الأمارة، وتتفرّع عنه شخصية جديدة وخلاقة كانت فاطمة على تمد يدها بالتّضرّع إلى ربّها كلّما سنحت لها الفرصة لا من أجل أن تطلب لنفسها الكمال فقط، بل كان دعاؤها أيضاً من أجل خير وسلامة المجتمع وأبناء المجتمع يتحدث الإمام الحسن عن أمّة قاتلاً: «رأيت أمّي فاطمة على قامت في محراهسا ليلة جمتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى الضم عمود الصبّح، ومحمها تدعو للمؤمنين والمؤمنات فقلت في ! أمّاه لِم لا تدعين لفسك كما تدعين لفيرك فقالت ! يا بسنيّ والمؤمنات فقلت في ! أمّاه لِم لا تدعين لفيرك فقالت ! يا بسنيّ

كانت جميع أعمالها في سبيل الله وعلى طريق المبدأ والمعتقد إذن فقد كانت كل أعمالها عبادة ابتداء من أعمالها اليومية وانتهاء بواجباتها المنزلية ومروراً بتربية الأبناء والالتزامات الزوجية ولهذا كانت حبيبة إله العالمين فهي أمة الله الصالحة ذات العبادة المتواصلة والارتباط الدائم بالله وذلك ما جعلها تنال مقاماً في العبودية يفوق مقام غيرها، فلم يشغلها شاغل، ولم يمنعها مانع عن أداء ذلك الواجب فلم يكن النبي عليها ويكثر من الإشارة بها لأنها ابنته، بل لأنها كانت امرأة عابدة وزاهدة ودائمة الوقوف بين يدي الله فكان الله يحبها لذلك فأصبحت فاطمة حبيبة الله، لأنه ما من امرأة تبذل مثل ما بذلت فاطمة في سبيل الله فإنها بذلت كلّ ما تملك

<sup>(1) - «</sup>بحار الأنوار»: ج٤٣ ص٨٢.

الخلافة ..... الخلافة

لأجل رضا ربّها حتّى أنّها قدّمت ثياب عرسها وسوارها الفضّي، وخادمة دارها وغير ذلك في سبيل الله أفلا تستحق بعد كل هذا أن تكون حبيبة الله؟

## مكانة فاطمة الزّهراء عند أبيها الرّسول 🏙

كانت فاطمة عزيزة النبي الله عنه كان النبي الله يحبها حبّاً لا شبه محبّة الآباء لبناتهم إذ كان حبّه مزيجاً بالاحترام والتعظيم، فلم يعهد من أيّ أب في العالم ما شوهد من الرّسول الله يجاء السيّدة فاطمة الزّهراء فقد وصفها النبي الله بدهضعة منه وروحه التي بين جنبيه ولم يكن ذلك الحبّ منبعثاً من العاطفة الأبوية إذ كان الرّسول ينظر إلى ابنته بنظر الإكبار والإجلال وذلك لما كانت تتمتّع به فاطمة الزّهراء من المواهب والمزايا والفضائل، ولعله الله كان مأموراً باحترامها وتجليلها باعتبار كونها أمّ الأثمة الذين هم القاعدة الإسلامية بالنّص. وكان الرّسول الله إذا أراد السفر كان أخر النّاس عهداً بفاطمة ، وإذا قدم من السفر كان أول النّاس عهداً بفاطمة الزّهراء الله مضمونه أنّ النّبي الفاطمة الزّهراء على ما مضمونه أنّ النّبي الله أراد السفر كان آخر عهده بهاطمة ، وإذا رجع كان أوّل عهده بها(١٠).

كانت فاطمة الزّهراء أشبه النّاس بأبيها في قيامها وقعودها ومشيها.

وكانت إذا دخلت على النّبي تله قام إليها، فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكمان النّبي الله إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسها (٢٠).

ولقد بلغت فاطمة من الشّان والعمل درجة رفيعة تسّم بالصّفاء والخلوص حتّى قال النّبي فله بشأنها: «أبوها فداها»، ذهب النّبي فله لزيارتها يوماً فوجدها مع

<sup>(</sup>۱) - جمع غفير من الأعلام منهم البيهقي في «السّنن الكبرى»: ج ١ ص٢٦، ومحبّ الدّين الطّبري في «ذخائر العقبى»: ص٣٧ والصّبّان في «إسعاف الرّاغبين»: ص١٩٠ والحاكم في «المستدرك على الصّحيحين»: ج٣ ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) - «صحيح الترمذي»: ج١٣ ص٢٤٩ طبع الصاوي بمصر، و«المستدرك» للنيسابوري: ج٣ ص١٥٩ طبع حيدرآباد.

على على الله يطحنان في الجاروش فقال الله الكها أعيى؟ فقال على الله فاطمـــة يــا رسول الله الله فقال الله فا فارسول الله فقال الله في طحن الحبة الله في طحن الحبة .

وكانت هي عزيزة الرّسول على حتّى في لحظة الموت همس النّبي في أذنها أن يا فاطمة اجلسي إلى جانبي وأتلى القرآن.

نعم، إنَّ صوت فاطمة يُنعش روح النَّبي علله ولحن القرآن بملأه سروراً وغبطةً.

## فاطمة وعلاقتها مع علي 🧱

فاطمة زوجة أعظم رجل في التاريخ ولها قوة روحية هائلة استطاعت الانسجام معه فكانت له خير معين وأنعرح مشير، وكانت له خير أنيس وخير جليس، وهي المدافع الأول عن مقامه وفضله حينما كان يستعد للقتال كانت تحضر له لوازم حربه، وبعد عودته من ساحة الجهاد تغسل سيفه وتزيل عنه آثار الدّماء.

وفي المواقف التي يحتج فيها الإمام على أحقيته بالخلافة كان يشهد فاطمة على ذلك فكانت فاطمة تذهب إلى أبواب الصحابة وتشهد عندهم لمن الحق ثم تعود إلى دارها.

كانت تساعد علياً في كلّ مواقفه في همومه وأحزانه وفي فقره، وفي حرمانه وفي تعمله للمصاعب بحيث يمكن القول أنّها كانت مجاهدة أيضاً إذ قد بذلت كلّ ما في وسعها لتلفت الأنظار وتكشف للنّاس عمّا يجري من أحداث ضاع فيها الحقّ، وعلى هذا الأساس لم تكن العلاقة بين فاطمة وعلي محصورة في نطاق العلاقة الزّوجية، بل كانت أسمى وأمنن وأعمق عمّا هو سائد في المجتمع، فقد كانت علاقتهما صميميّة ومثالية في الإخلاص والمودة والتّحرّك.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض آفاق حياتها مع علي على الله فنقول: أنّه كانت حياتها طبيعية وعادية ملينة بالنشاط والحيوية. وسر ذلك النشاط هو بساطة الحياة وصفاء القلوب فلم يكن همها الكماليات والعطور والطّيب كما هو حال سائر النّساء فقد كانت تستلهم البساطة والإخلاص من جوهر الدّين وتسعى لإشاعته بين النّساء كان اهتمامها بشؤون الحياة لا تتجاوز قضاء المنطلّبات العاديّة والعمل بأيسر السبّل.

كانت دارها صغيرة ومبنيّة من الطين ولكن كانت مليشة بنور الله وتحظى برعايته وكانت داراً عامرة بذكر الله كانت داراً يتخرّج منها رجالٌ يحمون شجرة الإسلام ويسقونها بفيض دماءهم.

نعم، كانت دارها خالية من كل أدوات الزينة ولا تحتىوي على شيء من المستلزمات الكمالية، ولم يكن فيها سوى حصير وفراش وأواني الفخار والصحون والوسائد. ولم تشتمل تلك الدار على شيء من الأدوات الكمالية الزائدة أو اللمينة ولم يكن فيها ما هو فاضل عن الحاجة لكنّها كانت داراً تسودها مشاعر الإيمان والإخلاص والمحبّة والشّرف والحرّية وفيها يتم انجاز الواجب وأداء المسؤولية، وتسودها روح العدالة وفيها تُبذل الجهود لإحقاق الحقّ والسّعي لإحياء الإسلام.

هذا خلاصة عن حياة فاطمة الزّهراء على في زمان أبيها فيكون كلّ جانب من جوانب حياتها درساً للمسلمين نساءً ورجالاً. يجب علينا أن نستقي من فاطمة درس الحياة والعظمة.

### الباب الثّالث في حياة فاطمة الزّهراء بعد أبيها

لا أدري من أين أبدأ في هذا الباب، بل لا أعرف كيف أبداً، في بحث يشير حساسية بعض القرآء لا سيّما وأنّ البحث حسّاسٌ جداً، حسّاسٌ تاريخياً ودينياً وعقائدياً فإنّ هذا البحث يدخل في صلب العقيدة، ويعمل على تمزيت وحدة المسلمين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توحيد الكلمة، لكن السّكوت عنه سكوت عن الحقّ، فمن الحقّ أن نبيّن الحقّ، ومن الظّلم أن نسكت عن ظلم بضعة رسول الله فإنّ الوحدة بين المسلمين يجب أن تفهم على أنّها قضيةٌ رساليةٌ أساسيةٌ لا

الباب الثَّالث: في حياة فاطمة الزَّهراء ، الله الله الله الثَّالث: في حياة فاطمة الزَّهراء الله البياب الثَّالث:

سياسيّةً وقتيّةً، ولا قيمة للوحدة مع تجاهل الحقّ إذ ليست الوحدة همي كون الباطل حقّاً والحقّ باطلاً.

فنقول: إنّ فاطمة الزّهراء مظلومة وتاريخها ملي ٌ بالظّلم. والدّليل على ذلك هي القضايا التّاريخية والأخبار الصّحيحة من مصادر سنّية وشبعيّة:

وأمّا ما ذكره المؤرّخون فنكتفي بذكر بعض أقوالهم حول الموضوع تجنّباً عن التطويل.

ففي «العقد الفريد» و«أعلام النساء»: «وبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطّاب وقال له: فإن أبوا فقاتلهم، وأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الداّر فلقيته فاطمة فقالت: يا بن الخطّاب أجئت لتحرق دارنسا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمّة» (١٠).

وفي حديث آخر: «دعا بالحطب وقال: والله لأحرقنّ عليكم، أو لتخرجنّ إلى (٢)

وفي «أنساب الأشراف»: «إنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد بيعته، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فتلقّته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة: يا بن الخطّساب! أراك محرقاً على بابي، قال: نعم، وذلك أقوى ممّا جاء به أبوك» ".

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار، ونفر قليل من المهاجرين، فقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن إلى البيعة، أو لأحر قن البيت عليكم» (1).

<sup>(</sup>۱) - «العقد الفريد»: ج٥ ص ١٢ طبع مكتبة الرّياض الحديثة ، و«أعلام النّساء»: ج٤ ص ١١٤.

<sup>(</sup>۲) - «تاريخ الطبري»: ج٣ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٢٢ - «أنساب الأشراف» للبلاذري: ج١ ص٥٨٦ طبع دار المعارف.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> - «شرح نهيج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج١ ص١٣٤.

وفي «الإمامة والسيّاسة: إنّ أبا بكر (رضي الله عنه) تفقد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند عليّ (كرّم الله وجهه) فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار عليّ فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب وقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيل له: يا أبا حفص إنّ فيها فاطمة قال: وإن!...(١)

وفي «المجموعة االكاملة»: سبقت الشّائعات خطوات ابن الخطّاب ذلك النّهار وهو يسير في جمع من صحبه ومعاونيه إلى دار فاطمة، وفي بالـه أن يحمل ابن عم رسول الله طوعاً وإن كرهاً- على إقرار ما أباء حتى الآن.

وتحدّث أناس بأنّ السيّف سيكون وحده متن الطّاعة . . . وتحدّث آخرون بأنّ السيّف سوف يلقى السيّف ! . . . ثم تحدّث غير هؤلاء بأنّ «النّار» هي الوسيلة المثلى إلى حفظ الوحدة وإلى «الرّضا» والإقرار ! . . .

وهل على ألسنة النّاس عقال يمنعها أن تروي قصة «حطب» أمر به ابن الخطّاب فأحاط بدار «فاطمة» وفيها عليّ وصحبه، ليكون عدد الإقناع أو عدّة الإيقاع؟.. إلى أن قال: أقبل الرّجل محنّقاً مندلع النّورة على دار عليّ، وقد ظاهره معاونوه ومن جاء بهم فاقتحموها، أو أوشكوا على اقتحام.

فإذا وجه كوجه رسول الله يبدو بالباب حائلاً، من حزن على قسماته خطوط آلام، وفي عينه لمعات دمع، وفوق جبينه عبسة غضب فار، وحنق ثائر... وتوقف عمر من خشية، وراحت دفعته شعاعاً وتوقف خلفه -أسام الباب - صحبه الذين جاء بهم، إذ رأوا حيالهم صورة الرسول تطالعهم من خلال وجه حبيبته «الزّهراء» وغضوا الأبصار، من خزي أو من استحياء... ثم ولّت عنهم عزمات القلوب، وهم يشهدون «فاطمة» تتحرك كالخيال، وليداً وليداً بخطوات المحزونة الثكلى، فتقترب من ناحية قبر أبيها.. وشخصت منهم الأنظار، وأرهفت الأسماع إليها، وهي ترفع صوتها الرّقيق الحزين النّبرات، تهتف بمحمد النّاوي بقربها تناديه

<sup>(1) - «</sup>الإمامة والسياسة» لابن قتيبة: ج1 ص١٢ .

باكيةً مرير البكاء: ها أبت رسول الله!... يا أبت يسما رسسول الله ... » فكأنّما زلزلت الأرض تحت هذا الجمع الباغي من رهبة النّداء وراحت الزّهراء وهي تستقبل المثوى الطّاهر تستنجد بهذا الغائب الحاضر..

يا أبت رسول الله!! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطَّاب وابن أبي قحافة!؟

فما تركت كلماتها إلاّ قلوباً صدّعها الحزن، وعيونـاً جرت دمماً، ورجالاً ودّوا لو استطاعوا أن يشقّوا مواطئ أقدامهم، ليذهبوا في طوايا الثّري مغيّبين»(١).

انتهى بعض المقتطفات من كتاب للكاتب المصري المعاصر.

وهذه بعض المصادر المذكورة في كتب أهل السُّنَّة والجماعة.

وقد عرفنا من هذه النصوص أنّ العصابة جاءت لإخراج الإمام على من ببته ليبايع أبا بكر، وقد سمعنا منهم التهديد بإحراق البيت وكل من فيه من آل الرسول في فإنّ معنى الظلم هو وضع الشّيء في غير موضعه ومجاوزة الحدّ، أليس الهجوم على دار فاطمة الزّهراء والتّهديد بإحراقها من الظلم ومجاوزة الحدّ؟ وقال النّبي في شأنها أنّها: «بضعة متسي مسن آذاها فقد آذاني».

نعم، ما كانت السيدة فاطمة الزّهراء تنتظر أن ترى في حياتها يوماً كذلك اليوم، ومأساة كتلك المأساة وإن كان أبوها الرسول قد أخبرها بذلك إجمالاً أو تفصيلاً، ولكن السّماع شيء والرّوية شيء الخر وتأثير المصيبة يختلف سماعاً ورؤية .

<sup>(</sup>۱) - «المجموعة الكاملة الإمام على بن أبي طالب» ج١٠ ص١٩٠.

هذا على أنَّ هناك نصوصٌ من مصادر الشُّعة نطقت باحراق الباب وسقط الحنين ونكتفي بذكر ما يستفاد منها دون ذكرها تفصيلاً رعاية للاختصار.

والمستفاد منها أنَّه كانت السَّيِّدة فاطمة «قبل هجوم القوم» خلف الباب وقد عصبت رأسها بعصابة ولم يكن عليها خمارٌ، فلمّا هجم القوم لاذت فاطمة خلف الباب لتستر نفسها عن أولئك الرّجال فعصروها عصرة شديدة وكانت هي حاملاً في الشُّه السَّادس من حملها وصرخت السَّدة صرخة من شدَّة الألم لأنَّ جنسها قتل. من صدمة الباب وفي تلك اللحظات كان القوم قد ألقوا القيض على الإمام على وهم يريدون إخراجه من البيت ويستفاد من الأخبار أنّ أكثر من واحد ضرب بنت رسول الله على على يسبّب إجهاض الجنين والمعروف أنّ الام الإجهاض أشدّ من آلام الولادة.

فكانت حبيبة رسول الله فاطمة تئن أنيناً يوجع كلُّ قلب ويبكى كلُّ عين، فالطَّفل فارق الحياة وأمّه تنظر إليه.

وترى الشُّعراء يتألُّمون من هذه المأساة المروّعة ويتحدّلون عنها قال أحدهم: جنيئها ذاك المسمي محسسنا فأسقطت بنت المهدى واحزنما وقال آخر:

ســل صــدرها خزانــة الأســـرار

ولست أدري خبر المسمار نعم، علينا أن نبكي على على، وهو يسمع صرخات زوجته فاطمة ١! ويسمع أصوات ولديه وبنتيه الصِّغار وهم يولولون، وينظرون إلى أمَّهم تارَّةً وإلى أبيهم أخرى لا يدرون ما يصنعون؟ هل يلتفون حول أمّهم ويسمعون أنينها من صدمة الباب وسقط الجنين أو يرافقون أباهم وقد ازدحم حوله الرّجال يقودونه من بيته إلى المسجد بكلّ عنف وقسوة ليبايع لا أدري كيف طاوعتهم أنفسهم لهتك سترهذه الدَّارِ الَّتِي كَانَ الرِّسُولَ يَقْبِضَ حَلَقْتُهَا عِنْدَ كُلِّ صِلاةً صَائْحاً: الصَّلاة يا أهل

البيت، ﴿ إِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ النَّيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ومن أين

الباب النَّالث: في حياة فاطمة الزِّهراء ﴿ بعد أبيها ......

أتتهم الجرأة لكشف ذلك البيت الذي كان يخرج رسول الله في أسفاره منه شم يكون أول محطة له عند عودته هذا البيت الذي كان يقدّسه الرّسول في ويأمر النّاس بتقديسه فكيف يكون هذا البيت هدف الهجوم من الرّجال؟ وليس ذلك إلاّ لأجل تسلّم الخلافة . . . الرّئاسة . . . الملك بالقوّة ويعلم ممّا ذكرناه أنّ الهجوم على دار فاطمة قد وقع .

فالسيّاسة الّتي أعقبت وفاة الرّسول هله كانت سياسة غير منطقية وغير مدروسة وقائمة على مبدأ القوّة كانت سياسة تستهدف بلوغ الغاية بأيّة وسيلة كانت ولم تكن تشذّ عن مبدأ «الغاية تبرّر الوسيلة».

اتسمت السياسة التي تلت وفاة النبي الله بالعنف وإضرام النّار في دار فاطمة بضعته وعصرها بين الباب والجدار من أجل أن يضطر علي للخضوع ولقد واجهت فاطمة الزّهراء مثل هذه السياسة التي جلبت عليها الأذى والإضرار إلاّ أنّ فاطمة الله تكن لتتراجع أمام هذه الأساليب فقد انتهجت سبيل المواجهة وواصلت السّبر عليه حتى وإن أدّى إلى وفاتها.

أيّها القارئ العزيز إنّ فاطمة على همي المرأة الّتي سمّاها أبوها سيّدة النّساء أو سيّدة نساء أهل الجنّة وسيّدة نساء أهل الجنّة وسيّدة نساء ألعالمين كما ذكرنا في الباب الأوّل. وهي تجد نفسها بعد وفاة أبيها مظلومة ومهانة إلى درجة أن يطوق البعض بيسها بالخطب ويهدّدها بالإحراق.

ويا للأسف الشّديد إنّ العقل يتحيّر وإنّ القلم يهتزّ حينما يريد أن يسطّر للتاريخ استنصار الصّديّقة المظلومة فاطمة الزّهراء بضعة رسول الله على وفلذة كبده، إذ أنّها الخليفة الوحيدة من بعده ولم يخلّف خلفاً من صلبه سواها فهي روحه الّتي بين جنيبه ويجب نصرتها في كتباب الله ووصيّة رسوله على وفي عرف الإنسسانية والعواطف البشريّة وفي القوانين العقليّة والمنطقيّة فالواجب العقلي والشّرعي والإنساني يحتّم على المسلمين نصرتها والدّفاع عن حقّها وظلامتها حينما تقوم

الزّهراء الله استنصار المسلمين من الأنصار والمهاجرين، ولكن ما أدّى أحدٌ منهم هذا الواحد.

فإن التّاريخ الصّحيح يذكر لنا أنّ عليّا أمير المؤمنين كان يحمل فاطمة المظلومة على ناقته ويأتي بها إلى أبواب المهاجرين والأنصار طيلة أربعين يوماً بعد الفراغ من عزاء رسول الله في فيطرق أبوابهم وعندما يفتحون الأبواب كانت تذكّرهم الصدّيقة بوصايا رسول الله في عترته وكانت تتظلّم إليهم وتستنصرهم بصراحة فتقول: «جنتكم مستنصرة» فتطلب منهم النصرة، وتتم عليهم الحجّة لكتهم كانوا يعتذرون بأنهم قد سبقت منهم البيعة !!!

فوا عجبا تطرق بضعة النّبي وفلذة كبده أبوابهم وتطلب منهم النّصرة فسلا ينصرونها بل يخذلونها!

فيا قبحاً للخاذلين، فهؤلاء هم الذين سلبت منهم الغيرة والحميّة والعاطفة والإنسانية!!

ولا يحكم عليهم إلا ما حكم به رسول الله فله قال: «من سمع مسلماً ينادي يسا للمسلمين ولم يجبه آنه ليسس بمسسلم» فهؤلاء بعدما سمعوا الزهراء الله تنادي يا للمسلمين وتستنصرهم ولم يجيبوها ولم ينصروها خرجوا عن الإسلام ولقد اجاد الشاعر حينما قال:

كــــلا ولكـــن أمــــة لعتيــــق فتقـــاعدوا عنــها بكـــل طريـــق كمــا دعتـــهم ابنـــة الصديـــق مهم مـع هـذه يغني عـن التّحقيــق

مسا المسلمون بأمسة لمحسد جاءتهم الزّهراء تطلب حقّها وتواثبوا لقتسال آل محمّسد فقعودهم عسن هسذه وقيا

وأضف إليه للإكمال ما قاله شاعر آخر: ويحرق باب المار عمداً أنهم

هم سببوا يموم الطفيوف حريسق

وكانت فاطمة الزّهواء تذهب إلى قبر أبيها وتقول: يا أبت. . .

صبّت عليّ مصائب لو أنّها صبّت على الأيّام صرن لياليسا

ولقد واجهت الصدّيقة الزّهراء حوادث كثيرة: حادثة التّهديد بحرق الباب أو حرق الباب على ما عرفت وحادثة غصب الخلافة، وإقصاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على عن مركزه القيادي في الأمّة الإسلامية.

وحادثة مصادرة «فدك» وإخراج عمّال فاطمة منها وبالقوة، وأهم هذه الحوادث في نظرها هي حادثة إقصاء على بن أبي طالب عن قيادة الأمّة الإسلامية، إذ كانت فاطمة الزهراء على تسرى في هذه الحادثة مأساة كبرى تعيشها الرسالة الإسلامية، لأنّ إقصاء على عن مركزه القيادي لم يكن تغيير إنسان، إنّما كان بمثابة خروج عن خطّ الرسالة أي الخط الذي رسمته السّماء لأهل الأرض، لأنّ علي أفضل شخصية عرفتها الأمّة بعد رسول الله في وهو أقدر من سواه على تطبيق الرسالة وحفظها ونشرها في بقاع الأرض.

وقد يستدل على ذلك بقول الرّسول الأكرم ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلي بالهـــا» وقوله ﷺ: «من أراد أن يجي حياتي، ويموت موتي، ويسكن جنّة الخلد الّتي وعــدي ربّى، فليوالي على بن أبي طالب ﷺ فإنّه لن يخرجكم من هدى، ولن يدخلكـــم في ضلالةٍ» (١٠).

<sup>(</sup>١) - «المراجعات»: نقلاً عن الحاكم والطبراني في الكبير وغيرهما.

(۲۱٦) ...... اخلات

وفاطمة الزّهراء ترى أنّ هذه الأقوال حجّة فما لمم تلتزم الأمّة بزوجها خرجت عن طاعة الله ورسوله وكتاب الله يهتف: ﴿مَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَسْسَهُ فَالتَّهُوا ﴾ (١).

فإن لم تلتزم الأمّة بهذه الأقوال خرجت عن حصن الطّاعة لله ورسوله، بل خرجت عن حكم الصّديقة الزّهراء الله خرجت عن حكومة الله تعالى في الأرض، وهذا ما جعل الصّديقة الزّهراء المعيدة والقريبة يوم رأت عليّاً الله يقصى عن مكانه الذي بوا الله فيه.

فقال علي: «أمّا فاطمة فبضعة من رسول الله ومن آذاها فقد آذى رســـول الله، ومن كذّها فقد كذّب رسول الله، وأمّا الحسن ولخسين فابنا رسول الله وسيّدا شهاب أهل الجنّة، ومن كذّهما فقد كذّب رسول الله، إذ كان أهل الجنّة صادقين، وأمّا أنــا فقد قال رسول الله: «أنت منّى وأنا منك» و «أنت أخى في الدّنيا و الآخرة، والـــرّاد

<sup>(</sup>۱) - سورة الحشر: ٧.

الباب الثَّالَت: في حياة فاطمة الزَّهراء ، بعد أبيها ......

عليك هو الرّاد على ومن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصائي»، وأمّا أمّ أيمين فقد شهد ها رسول الله بالجنّة ودعا لأسماء بنت عميس و ذرّيتها».

فقال عمر: أنتم كما وصفتم به أنفسكم، ولكن شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل! فقال على: إذا كنّا نحن كما تعرفون ولا تنكرون وشهادتنا لا تقبل وشهادة رسول الله لا تقبل فإنّا لله وإنّا إليه راجعون -إلى أن قال- وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره ومن غير بيّنة ولا حجة، شم قال لفاطمة: انصر في حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

واعجبا أنّ فاطمة الّتي نزلت آيات القرآن تطهرها وتعصمها تُكذب وتُسأل البيّنة مع العلم بأنّها سيّدة نساء العالمين، وأنّها الصّديّقة الطّاهرة الّتي بلغت درجة من العصمة والطّهارة حتّى صار غضبها غضب الرّب ورضاها رضاء، لقد قبل المسلمون شهادة أبي بكر في حديث الرّسول على: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» ولا يقبلون إدّعاء الزّهراء بأنّ فدكاً ملكها وهم يعلمون أنّها الصّديقة بالأدلّة القطعية من الآيات والأحاديث المتقدّمة خاصة ما جاء على لسان عائشة بنت أبي بكر لقد قالت: «ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها» أي فاطمة وليس لهم دليل على صدق أبي بكر في حديث الرسول على المدق أبي بكر في حديث الرسول الله المدق أبي بكر في حديث الرسول الله المدق أبي بكر في حديث الرسول الله المدق المدين الرسول الله المدق المدين الرسول الله المدق المدين المدين الرسول الله المدين المدين المدين المدين المدين الرسول الله المدين المد

نعم، كل قوم تحكم فيهم الدكتاتورية، وسياسة مبدأ القوة و «الغاية تبرّر الوسيلة» فإنّ المنطق فاشل ولا يجدي فائدة فإن السلطة حينما صادرت أموال السيّدة فاطمة الزّهراء وجعلتها في ميزانيّة الدّولة كان هدفهم تحكيم أركان الحكومة الجديدة وتضعيف جانب أهل البيت أرادوا أن يحاربوا عليّاً محارية اقتصاديّة كي يكون عليّ فقيراً حتى لا يلتف النّاس حوله، ولا يكون له شأن على الصّعيد الاقتصادي،

(٣١٨) ......

وهذه سياسة أراد المنافقون تنفيذها في حق رسول الله على حين قالوا: ﴿لاَ تُنْفِقُــــوا عَلَى مِنْ عِنْدِ رَسُول الله حَتّى يَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِهِهُ\* ( ) .

وكانت فاطمة الزّهراء الله تطالب من وراء المطالبة بفدك الخلافة والسلطة لزوجها علي بن أبي طالب تلك السلطة العامّة والولاية الكبرى التي كانت لأبيها رسول الله الله ووكد على ذلك ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه قال: سألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم، قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم، ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال: «لو أعطاها اليوم فلك، بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه، ولم يكن ما يكنه الاعتذار والمدافعة بشيء، لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعى، كائناً ما كان من غير حاجة إلى يبّة ولا شهود» (17).

ونستنتج من جميع ما ذكرنا أنّ فاطمة الزّهّراء مظلّومة عاشت بعد أبيها تبكي حزينة منكسرة في بيتها وتشكو همّها إلى الله تعالى وتنتظر يومها الموعود فقد أخبرها المصطفى بأنّها أوّل أهل بيته لحوقاً به نكرر بعض كلمات رسول الله الله في شأنها:

١ : فاطمة بضعةٌ منّى فمن آذاها فقد آذابي ومن آذابي فقد آذي الله .

٢: يغضب الله لفضب فاطمة ويرضى لرضاها .

٣: سلم فاطمة سلم النبي ﷺ وحربها حرب النبي ﷺ.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> - سورة (المنافقون): ٧.

<sup>(</sup>۲) - «شرح نهج البلاغة»: ج١٦ ص٢٨٤.

جاء في المصادر الصّحيحة أنّ فاطمة على أوصت بأن تدفن ليلاً ......

الصّغرى: هي أنّ بعض الصّحابة قد أغضب فاطمة، والكبرى: كلّ من أغضب فاطمة فقد أغضب الله فلم في التّبيجة أنّ بعض الصّحابة فقد أغضب الله ورسوله.

والكبرى ثابتة بالأحاديث المتقدّمة الموجودة في كتب الفريقين. والشّاهد على الصّغرى هو التّاريخ، ونكتفي بذكر ما جاء في «الإمامة والسّياسة»: قالت فاطمة لأبي بكر وعمر: «أرأيتكما إن حدّلتكما حديثاً عن رسول الله في تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم، فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضى فاطمة مسن رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني، ومن أرضيى فاطمة فقد أسخط فاطمة فقد أسخط فاطمة وما أرضيي رسول الله فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطيع؟ قالا: نعم، سمعناه من رسول الله في قالت: فإلى أشهد الله وملائكته ألكما أسخطتماني وما أرضيتمساني، ولكن لقيت التي في لأشكونكما إليه (١٠).

والنّتيجة بديهيّة، ولهذا كان أبو بكر يبكي بعد هذا الكلام من فاطمة يقول ابن قتيبة أبو بكر يبكي حتّى كادت نفسه أن تزهق، ثمّ خرج باكياً، فاجتمع النّاس إليه فقال لهم: يبيت كلّ رجل منكم معانقاً حليلته مسروراً بأهله، وتركتموني وما أنا فيه، ولا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي.

ويؤكّد على ذلك ما جاء في وصبّة فاطمة الزّهراء الله وهي بنت النّبوة ربيبة الوحي- إنّها أمرت أن لا يصلّي عليها أحدٌ من ظلمها وأن تدفن ليلاً سرآ حتّى لا يعلم قبرها فبقى التساؤل عن سرّ ذلك قائماً ولهذا يتساءل الشّاعر قائلاً:

بضعية المصطفيي ويعفيني ثراهيها

ولأيّ الأمسور تــدفــن ليـــلاً وقال الآخر :

ويمل لمسن سسن ظلمها وأذاهما

بنت من أمّ من حليلة من

<sup>(1) - «</sup>الإمامة والسياسة »لابن قتيبة: ج١ ص١٤ .

(۲۲۰) .....

ووصيِّتها بأن تدفن ليلاً تكشف عن حقيقة موقفها تجاه الَّذين ظلموها.

وأمّا ما جاء في مصادر أهل السّنة فإليك بعض هذه المصادر:

ا: في تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النّووي قال: «أوصت بأن تدفن ليلا فغعل ذلك، ولذلك كان موضع قبرها مكتوماً مجهولاً لم يعرف بالبت واليقين، فقال قوم : إنّها دفنت في بيتها، وقيل: إنّها دفنت بالبقيع، وقيل: دفنت في المسجد» (().

٢: في صحيح البخاري: عن عائشة «إنّ فاطمة بنت النّبي الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله الله من أفاء الله عليها بالمدينة وفدك وتما بقي من خمس خيبر... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت (٢) فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النّبي شه سنة أشهر، فلما توفّيت دفنها زوجها على ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر» (٢).

 ٣: في حلية الأولياء: عن الزّهري عن عروة عن عائشة قالت: «توفّيت فاطمة بعد رسول الله على إستة أشهر، ودفنها على ليلاً» (١٤).

<sup>(</sup>١) - «تهذيب الأسماء واللغات» للحافظ النّوني: ج٢ ص٣٥٣ طبع مصر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - أي غضبت.

<sup>(</sup>r) - «صحيح البخاري»: ج٥ ص٧٧٧ طبع دار إحياء التّراث العربي بيروت.

<sup>(1) - «</sup>حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني: ج٣ ص٤٢ طبع السّعادة بمصر.

٤: في السنن الكبرى للبيهةي: قال: والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة في قصة الميراث «إن فاطمة بنت رسول الله فلله عاشت بعد رسول الله الله سنة أشهر، فلما توقيت دفنها علي بن أبي طالب ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها على "().

وفي نفس المصدر: عن عائشة: «فغضبت فاطمة (رضي الله عنها) -على أبي بكر- وهجرته، فلم تكلّمه حتّى ماتت، فدفنها عليّ (رضي الله عنه) ليلاً، (٢).

٥: في «أهل البيت» لتوفيق أبي علم المصري: «فقد دُفنت ليلاً، ولم يحضر مع الإمام سوى الصّفوة المختارة من أصحابه، ولمّا علم المسلمون وفاتها جاؤوا إلى البقيع فوجدوا أربعين قبراً، فأشكل عليهم موضع قبرها من ساثر القبور، فضح النّاس، ولام بعضهم بعضاً، وقالوا: لم يخلّف نبيكم إلاّ بنتاً واحدة تموت وتُدفن، ولم عضروا وفاتها والصّلاة عليها، ولا تعرفوا قبرها؟ ثم قال ولاة الأمر منهم: هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتّى نجدها فنصلي عليها، ونزور قبرها، فبلغ ذلك الإمام علي فخرج مفضباً، قد احمرت عيناه ودرت أوداجه، عليه قباؤه الأصفر الذي كان يلبسه في كلّ كريهة، وهو متكئ على سيفه ذي الفقار، حتى ورد البقيع، فبادر إلى النّاس النّذير، وقالواً: هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه يقسم بالله فبادر إلى النّاس النّذير، وقالواً: هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه يقسم بالله لم: ما لك يا أبا الحسن؟ والله لننبش قبرها، ولنصلين عليها!! فضرب الإمام بيده إلى جوامع ثوبه، فهزة ثم ضرب به الأرض، وقال: «أمّا حقّي فقد تركته مخافة أن يرتسلة بؤمع ثوبه، فهزة ثم ضرب به الأرض، وقال: «أمّا حقّي فقد تركته مخافة أن يرتسلة النسمة نا الأوض من دماتكم، فإن شنت فاع ض»."

<sup>(</sup>۱) - «السّنن الكبرى» للبيهقي: ج٤ ص٢٩ طبع حيدر آباد.

<sup>(</sup>۲) - «السّنن الكبرى» للبيهقي: ج٦ ص٣٠٠ طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>۲<sup>)</sup> – «أهل البيت» لتوفيق أبي علم: ص١٨٥ .

(۲۲۲) ...... الخلاقة

فتلقّاه آخر فقال: يا أبا الحسن! بحق رسول الله، وبحق من فوق العرش، إلا خليت عنه، فإنّا غير فاعلين شيئاً تكرهه، فخلى عنه، وتفرق النّاس ولم يعودوا إلى ذلك وهناك مئات من المصادر تشهد على أنّ فاطمة أوصت أن لا يصلى عليها الرّجلان وأنها كانت ساخطة على بعض الصّحابة وكرهت حضورهم جنازتها ولكن تركنا ذكرها رعايةً للاختصار، فحصيلة البحث أنّ فاطمة الزّهراء فارقت الدّنيا وانتقلت إلى بارئها وهي مظلومةٌ فيا للأسف أنّ محب الل البيت الله لا يملك حريّة القلم والبيان ليسجّل الأحداث المؤلمة التي مرّت بآل الرسول وعترته الطيّبة في أقل من أسبوع بعد وفاة الرسول الله الله السول الله المسول الله الله الله المسول المسول الله المسول المسول المسول الله المسول الله المسول المسول

نعم، الحرية ممنوحة لكل أحد ولكل فئة حتى الشيوعية إلا لأتباع أهل بيت الرسول الله وحرية الدفاع المسموح بها في الرسول الله وحرية الصحافة المتعارفة في هذا العصر وحرية الدفاع المسموح بها في جميع المحاكم في العالم، وحرية الرأي والفكر المعترف بها دولياً، وهذه الحريات بكافة أنواعها موجودة، ولكن الدفاع عن مظلومية الزهراء والتحديث عن مصائب آل الرسول وتسجيل الامهم وماسيهم يعتبر ذنباً لا يغتفر ا

يقول البعض: إنّ التّحدّث عن مصائب آل الرّسول تمزيقٌ للوحدة الإسلامية ويجب على كلّ مسلم الحفاظ عليها فأهمل أو أنكر تحت هذا الشّعار بعض المسائل الاعتقادية، بل يلتزم الضّلالة والباطل متذرّعاً بهذا الشّعار مع العلم بأنّ الوحدة لا تعنى أن نرفم اليد عن معتقداتنا أو لا نستعدّ للدفاع عنها.

ونختم الكلام ونقول باكياً: فلأيّ الأمور تدفن بضعة المختار ليلاً؟! اللهم اجعل حياتي مقرونة بما ترضيه واجعلني بعد مماتي قريناً لمن ترضى عنه، ربّنا فماغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنّا سيّناتنا. وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين والحمد لله ربّ العالمين.

وقد فرغت من الكتابة في ٢٤ محرّم سنة ١٤١٣ هـ

المصادر ..................ا (٣٢٣)

# المصادر

| ــــــکلام الله المجيد                 | القرآن الكريم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| كلام أمير المؤمنين                     | هج البلاغة                                                           |
| ·                                      | [1]                                                                  |
| د. مصطفى الشكعة                        | الأثمّة الأربعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| السّيد شرف الدّين                      | أبو هريرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أبو هريرة شيخ المضيرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| <br>أحمد شلبي بن يوسف الدّمشقي         | اخبار الدّول                                                         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أسد الغابة في معرفة الصّحابة                                         |
| ابن الأثير الجزري                      | أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب 🕮                              |
| ــــالشّيخ الكليني                     | أصول الكافي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| الشيخ الطوسي                           | الأمالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| توفيق أبو علم                          | أهل البيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ــــــالشَّهيد التَّستري               | إحقاق الحق وإزهاق الباطل                                             |
| الشّيخ المفيد                          | الإرشاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الإصابة في تمييز الصّحابة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ———الشيخ أسد حيدر                      | الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الإمام علي 🗱                                                         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الإمامة والخلافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الإمامة والسّياسة                                                    |
| الشّيخ الطّبرسي                        | الاحتجاج                                                             |
|                                        |                                                                      |

| الخلافة                                | (171)                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الاستيعاب                                                  |
| رب <u>]</u>                            |                                                            |
| ابن كثير الدمشقي                       | البداية والنّهاية                                          |
| السيد مرتضى الرّضوي                    | البرهان على عدم تحريف القرآن                               |
| عبد المنعم حسن السوداني                | بنور فاطمة اهتديت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| [2]                                    |                                                            |
| أبو الفداء العسكري                     | تاريخ أبو فداء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| ــــــد. حسن إبراهيـم حسن              | تاريخ الإسلام السياسي                                      |
| الحافظ السيوطي                         | تاريخ الخلفاء                                              |
|                                        | تاريخ الطبري المسمى جامع البيان                            |
| الخطيب البغدادي                        | تاريخ بغداد                                                |
| الحافظ الذهبي                          | تذكرة الحفّاظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تذكرة الخواص                                               |
| _                                      | ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشز                             |
| <del>-</del>                           | تفسیر ابن کثیر                                             |
| •                                      | تفسير البرهان                                              |
| ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تفسير اللّر المنثور في التّفسير بالمأثو                    |
| الغيض الكاشاني                         | تفسير الصَّافي                                             |
| محمّد بن جرير الطّبري                  | تفسير الطبري                                               |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تفسير القرطبي                                              |
| ـــــــالفخر الرّازي                   | التّفسير الكبير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| الحافظ الهروي                          | تفسير غريب القرآن                                          |
| محي الدّين العسقلاني                   | تهذيب الأسماء واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

|                                          | [z]   |                                                               |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ــــــالإمام التّرمذي                    |       | جامع الترمذي                                                  |
| •                                        | [2]   | •                                                             |
| غياث الدّين                              |       | حبيب السّير                                                   |
| أسعد وحيد القاسم                         |       | حقيقة الشُّيعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |       | الحلب والتّشيّع                                               |
| الحافظ أبو نعيم الأصفهاني                |       | حلية الأولياء                                                 |
| ـــــ هشام آل قطيط                       | ىن    | حوار ومناقشة كتباب عائشة أمّ المؤمد                           |
| الشيخ باقر شريف القرشي                   |       | حياة الإمام الحسين 🗱                                          |
| , , , , ,                                | (خ)   | •                                                             |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |       | خصائص أمير المؤمنين 🗱                                         |
| السّيد عبد الأعلى المودودي               |       | الخلافة والملك                                                |
| الحاثري البحراني                         |       | خلفاء الرَّسول الاثنا عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Ç, , es                                  | [4]   | •                                                             |
| ابن حسنوية الحنفي                        |       | در بحر المناقب                                                |
| بن كان النابغة اللبياني النابغة اللبياني |       | ديوان النّابغ                                                 |
| <u> </u>                                 | [3]   |                                                               |
| المحب الطبري                             | [-]   | 2.11 12 1                                                     |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | F . 1 | ذخائر العقبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| i tan i e e e e e e e e                  | [٤]   | -1 -1e                                                        |
| - السيد مير علي ترجمة على الديراوي       |       | روح الإسلام                                                   |
| ــــــالطبري                             |       | الرّياض النّضرة في فضائل العشرة ــــ                          |
| _                                        | [ذ]   | set.                                                          |
| Al As I salt as                          |       | A 111 111                                                     |

| [س]                                    |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السقيفة                                                 |
| عبد الفتاح عبد المقصود                 | لسَّقيفة والخلافة                                       |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سنن البيهقي                                             |
| علي بن برهان الحلبي                    | السيرة الحلبية                                          |
| ابن هشام                               | لسيرة النّبوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| [ش]                                    |                                                         |
| التَّمَسَازاني                         | شرح المقاصد                                             |
| العلامة الحلي                          | شرح تجريد الاعتقاد                                      |
| ــــــابن أبي الحديد                   | -<br>شرح نهج البلاغة                                    |
| الحافظ الحسكاني                        | شواهد التّنزيل                                          |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الشّيعة في الميزان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الشّيخ محمّد جواد مغنية                | لشّيعة والحاكمون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| [ص]                                    |                                                         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | صحيح البخاري                                            |
| الإمام التّرمذي                        | صحيح الترمذي                                            |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | صحيح مسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| ــــــالبياض العاملي                   | الصراط المستقيم                                         |
| الشّيخ راضي آل ياسين                   | صلح الحسن 🥮 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ابن حجر العسقلاني                      | لصّواعق المحرقة                                         |
| [ ض ]                                  |                                                         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ضحى الإسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |

| (TTY)                                  |     | المصادر                                                              |
|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
|                                        | [4] |                                                                      |
| ابن سعد                                |     | الطّبقات الكبرى                                                      |
| ·                                      | [٤] |                                                                      |
| ـــــــعبد اللطيف عاشور                |     | العشرة المبشّرون بالجنّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| الفيض الكاشاني                         |     | علم اليقين في معرفة أصول الدّين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عبد الرّحمن الشّرقاوي                  |     | على إمام المتقين                                                     |
| السّيد محمّد إبراهيم الموحّد           |     | على في الأحاديث النّبويّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ابن البطريق الحلي                      |     | عمدة عيون صحاح الأخبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| •                                      | [Ł] | •                                                                    |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     | غاية المرام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| العلاّمة الأميني                       |     | الغدير في الكتاب والسّنة والأدب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                        |     | الغرر والدررالغرر والدرر                                             |
|                                        | [3] | <b>33 23</b>                                                         |
| ــــد. محمد النيجاني                   |     | فاسألوا أهل الذّكر                                                   |
| السيد فاضل الميلاني                    |     | فاطمة 🕮 أم أبيها                                                     |
| أحمد الرحماني الهمداني                 |     | فاطمة الزّهراء ﷺ بهجة قلب المصطفى۔                                   |
| السيد كاظم القزويني                    |     | فاطمة الزَّهراء 🥮 من المهد إلى اللحد_                                |
| ــــد. طهحسين                          |     | الفتنة الكبرى                                                        |
| إبراهيم الجويني الشافعي                |     |                                                                      |
| عبد القاهر البغدادي                    |     | ق<br>الفرق بين الفرق                                                 |
| ب<br>ابن الصبّاغ المالكي               |     | روع بيد<br>الفصول المهمّة في معرفة الأثمّة ﷺ                         |
| بن مجمد جواد مغنية                     |     | فضائل الإمام على الله السي                                           |
| الإمام أحمد بن حنبـل                   |     | فضائل الصّحابة                                                       |
| U . U. 1 .                             |     |                                                                      |

| د. على القائمي                         | في مدرسة الزّهراء 🕮                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| عبد الرؤوف المناوي                     | فيض القدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| •                                      | [ق]                                                    |
| السيد محمد الحسيني الميلاني            | قديسة الإسلام                                          |
| •                                      | [4]                                                    |
| ابسن الأثسير                           | الكاملالكامل                                           |
| ـــــسسسسسسسساليم بن قيس               | كتاب سليم بن القيس الكوفي                              |
| علي بن محمد القمي                      | كفاية الأثر في النص على الأثمة الاثني عشر 🕮 ــــــ     |
| الكنجي الشافعي                         | كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب على السير        |
| المتقي الهندي                          | كنز العمّال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|                                        | كنسوز الحقسائق                                         |
| د. علي شلق                             | كواكب الإسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|                                        | [3]                                                    |
| د. محمد التيجاني                       | لأكون مع الصّادقين                                     |
| •                                      | [8]                                                    |
| السيد جعفر مرتضى العاملي               | مأساة الزّهراء ﷺــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ـــــابسن دريــد                       | المجتنسي                                               |
| الشيخ أبو الفضل الطبرسي                | مجمع البيان                                            |
| عبد الرحمن الصفوري                     | مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة ــــــ |
| ـــد. عبدالرحمن بدوي                   | مذاهب الإسلاميّين                                      |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المذاهب الإسلاميّة                                     |
| ـــــملاً علي القاري                   | المرقاة                                                |
| المؤرّخ المسعودي                       | مروّج الذهب                                            |
| محسد عداا: اظ                          | 2.1.3\[\frac{1}{2}\]                                   |

| (٣٢٩)                                  |              | المصادر                                                            |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| الحافظ النيسابوري                      |              | مستدرك الحاكم                                                      |
|                                        |              | مسئك أبو داود ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| -<br>الإمام أحمد بن حنبل               |              | مسند أحمد                                                          |
| الخطيب الترمذي                         |              | مشكاة المصابيح                                                     |
| مصطفى طبلاس                            |              | المصطفى من أحاديث المصطفى ظلكا                                     |
| كمال الدين ابن طلحة                    |              | مطالب السؤال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| القاضي عبد الجبّار                     |              | المغني في أبواب التوحيد والعدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الحافظ البدخشي                         |              | مفتاح النّجاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ــــــابن خلدون                        |              | مقدمة ابن خلدون                                                    |
| ابن المغازلي الشّافعي                  |              | مناقب أمير المؤمنين 🎎                                              |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              | مناقب الخوارزمي                                                    |
| ــــــــــــــ الحنفي السرمذي          |              | المناقب المرتضويّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| ــــــــــ عبد الرحمن الإيجمي          |              | المواقف                                                            |
| الإمام مالك                            |              | الموطأ                                                             |
|                                        | [3]          |                                                                    |
| السيد عبد الحسين دستغيب                |              | النبوَّة والإمامة                                                  |
|                                        | [ <b></b> >] |                                                                    |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              | هارون الرشيد                                                       |
| •                                      | [4]          |                                                                    |
| ابن خلکان                              |              | وفيات الأعيان                                                      |
| محمد بن جرير الطبري                    |              | الولاية                                                            |
| •                                      | [ ي ]        |                                                                    |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              | ينابيع المودّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|                                        |              |                                                                    |

(۳۳۰) ..... الخلافة

## الفهرس

| المتفحة | الموضوع                                    |
|---------|--------------------------------------------|
| o       | المقدَّمة                                  |
| v       | معاناة البلاد الإسلاميّة من شوكة الاستعمار |
| ٩       | أقسام الكتاب                               |
|         | الفصل الأوّل                               |
| ١٠      | الحلافة أو الإمامة                         |
|         | تعريف الإمامة عند الإماميّة وأهل السّنّة   |
| 17      | هل الإمامة من أصول الدّين أو من فروعه      |
|         | شرائط الإمام                               |
| 1V      | شرائط الإمام عند الإماميّة                 |
| ۲۱      | ما تنعقد به الإمامة                        |
| Yo      | الدَّليل على عدم صحَّة تلك الأقوال         |
|         | عدم شرعيّة الإمام الفاسق                   |
| ٣١      | التّحقيق في معنى الشّوري                   |
|         | التبريرات الواهية                          |
| ٣٥      | الأوَّل: تبرير مبادرة البيعة لأبي بكر      |
| ٣٦      | الثَّاني: تبرير خلافة أبي بكر بكبر سنَّه   |

| (771)                           | الفهرسا                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة                          | الموضوع                                                     |
| <b>ﷺ</b> كتاباً يحفظ الأمّة مسن | الثَّالث: تبرير معارضة عمر بن الخطَّاب لطلب النَّبي أ       |
| ٣٧                              | الضَّلالةالضَّالالةالنَّالِيُّ                              |
| لأخذ الحلافة                    | الرَّابع: تبرير خلافة أبي بكر بعدم حمل علي ﷺ السِّيف        |
|                                 | ندامة أبي بكر على ثلاث منها تولية الخلافة                   |
| ٥١                              | رسالة أبي بكر إلى أبيه                                      |
| ٥٥                              | الشورى السداسية                                             |
|                                 | السّادس: تبرير الخلافة بعدم نـصّ مـن النّبي عليه على        |
| ٥٩                              | طالب ﷺ                                                      |
| ٠٠٠٠                            | النّصوص على خلافة الإمام علي ﷺ                              |
| ٠۲۲                             | السَّابع: تبرير خلافة أبي بكر بحديث السَّقيفة               |
| ٦٥,,,,,,,                       | حديث السَّقيفة عن طريق الإماميَّة                           |
| رب                              | الثَّامن: تبرير الخلافة الرَّاشدة بعدم رواج الوصاية عند الع |
| ٧١                              | ما تنعقد به الإمامة عند الإماميَّة                          |
|                                 | الفصل التّابي                                               |
| ٧٥                              |                                                             |
| ٧٨                              | على ﷺ وآية الطّاعة                                          |
| AY                              | على ﷺ وآية الولاية                                          |
| ۸٤                              | علي ﷺ وآية (كونوا مع الصّادقين). في آكرَ                    |
| ۸٥                              | على على الله وآية الاعتصام                                  |
| ۸٦                              | على ﷺ وآية (لا ينال عهدي الظّالمين)                         |
|                                 | علي ﷺ وآية (وقفوهم إنّهم مسؤولون)                           |
|                                 | 1 1                                                         |

| الخلافة                      | (TTT)                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| الصّفحة                      | الموضوع                                                  |
| ٩٠                           | علي ﷺ وآية (ومن النّاس من يشري)                          |
|                              |                                                          |
| ٩٤                           | علي على الشُّه وآية التطُّهير                            |
| 40                           | على ﷺ وآية التبليغ                                       |
| 99                           | على على الله وآية الإكمال                                |
| 1.4                          | علي الله وواقعة الغدير                                   |
|                              | حديث الغدير والتأويل الشّائن                             |
|                              | المناشدات من عليّ بن أبي طالب عليه الله                  |
| تورى                         | المناشدة الأولى: مناشدة أمير المؤمنين ﷺ يوم المث         |
| عفّاناناه                    | المناشدة الثَّانية: مناشدة أمير المؤمنين أيَّام عثمان بر |
| ته الَّذين أرادوا الغائلة١١٣ | المناشدة الثَّالثة: احتجاج أمير المؤمنين عليه ومناشة     |
| 118311                       | احتجاج فاطمة بنت رسول الله ﷺ                             |
|                              | احتجاج الإمام الحسن ﷺ                                    |
| 110                          | احتجاج الإمام الحسين ﷺ                                   |
| لعاصلعاص                     | احتجاج عمَّار بن ياسر يوم صفّين على عمرو بن ا            |
| 114                          | احتجاج برد على عمرو بن العاص                             |
| 114                          | احتجاج عمرو بن العاص على معاوية                          |
| 114                          | قول المستشرق (أوزيورد) في معاوية                         |
| 171                          | المراد من كلمة المولى في حديث الغدير                     |
| 177                          | على ﷺ وحديث الثّقلين                                     |
| ١٢٨                          | عليُ ﷺ وحديث المنزلة                                     |
| ١٣٣                          | على ﷺ وحديث وجوب الطّاعة                                 |

|        | الفهرس                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحا | الموضوع                                                     |
| ٣٤     | على ﷺ وحديث الخلافة                                         |
| ٣٤     | على ﷺ وحديث «على مع الحقّ والحقّ مع عليّ»                   |
| ٣٦     | أهل البيت رهي وحديث السّفينة                                |
| 179    | على ﷺ وحديث «أنّه حجّة الله»                                |
|        | على الله وحديث افتراق الأمّة                                |
|        | التّحقيق في حديث افتراق الأمّة                              |
| ٤٣     | ·                                                           |
|        | على صلى النّبيّ على: «هليّ منّي وأنا من عليّ»               |
| ٥٢     |                                                             |
|        | السَّنَة وحديث «شيعة على هم الفائزون»                       |
|        | أحاديث حول شيعة على الله المنتقب أهل السنّة                 |
|        | الأحاديث الّتي تصرّح بأنّ الخلفاء هم الاثنا عشر             |
|        | التأويلات الواهيّة لحديث اثنا عشر خليفة                     |
|        | معاوية وأكل الرّبا                                          |
|        | معاوية وإتمام الصّلاة في السّفر                             |
| 7 4    | معاوية وصلاة الجمعة يوم الأربعاء                            |
|        |                                                             |
|        | التّأويل الثّالث: إنّ معاوية وابنه من اثنا عشر خليفة        |
|        | التَّأُويلِ الخامس: أنَّ الأثمَّة الاثني عشر: لم يخلقوا بعد |
| ٧٥     | عمر وقوله «بيعة أبي بكر كانت فلتة»                          |
|        | الفصل العَالث                                               |
| \vv    | في ابرز ما سجَّله التَّاريخ من عمر بن الخطَّاب              |

| الخلانة                 | (٣٣٤)                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| الصفحة                  | (۳۳٤)<br>الموضوع<br>نقاط مهمة                         |
| ١٨٠                     | نقاط مهمّة ,,,,,                                      |
| ١٨٥                     | بواعث مؤتمر السَّقيفة                                 |
| \AV                     | بيعة عمر لأبي بكر في مؤتمر السَّقيفة                  |
| ١٨٨                     | سيرة عمر مع أهل بيت النّبيّ ﷺ                         |
| ١٨٩                     | عمر ومخالفته للنّبيّ ﷺ                                |
| 141                     | عمر وصلاة التّراويح                                   |
| اذان»اندان»             | عمر وإسقاطه «حيّ على خير العمل من الأ                 |
| 198                     | عمر وتحريمه لمتعة الحجّ                               |
| 190                     | عمر وتحريمه لمتعة الحجّ<br>عمر وتحريمه لمتعة النّساء  |
|                         | الفصل الرّابع:المقارنات                               |
| التَّشيَّع والتَّسنَّنا | المقارنة الأولى: بين الشّيعة والسّنّة في مبدأ ا       |
| Y                       | الأقلام المستأجرة                                     |
| Y•Y                     | روايات الطّبري                                        |
| Y • £                   | التّحقيق حول أسطورة عبد الله بن سبأ                   |
| حابة السّنّة            | المقارنة الثَّانية: بين أثمَّة الشَّيعة الإماميَّة وص |
| Y11                     | عداء الدّكتور الشرباصي لأهل بيت النّبي تُثُّ          |
| Y1Y                     | السُّنَّة وحديث «أصحابي كالنَّجوم»                    |
| Y14                     | التّحقيق حول حديث «أصحابي كالنّجوم»                   |
| سّحابة                  | المقارنة الثَّالثة: بين عصمة الأثمَّة وعدالة اله      |
| Y19                     | أقسام الصّحابةأ                                       |
| 771                     | التّحقيق حول الصّحابة                                 |
| YYE                     | فكرة عدالة الصّحابة والغاية منها                      |

| (٣٣٥)       | الفهرسالفهرس                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                                          |
| لصّحابة ٢٣٠ | المقارنة الرَّابعة: بين مغالاة الإماميَّة في الأئمَّة ومغالاة أهل السُّنَّة في ا |
|             | الستنة والغلو                                                                    |
| YYY         | الغلو في فضائل أبي بكر                                                           |
| TT1         | الغلوّ في فضائل عمر بن الخطّاب                                                   |
| YTV         | الشيطانُ يخاف ويفُرِّ من عمر                                                     |
| YYX         | الغلو في فضائل عثمان بن عفّان                                                    |
| YT4         | عثمان يبطل الحدود                                                                |
| Y&1         | الغلوّ في فضائل معاوية                                                           |
| Y & 0       | فضائل أهل البيت 🕮                                                                |
| Y & A       | المقارنة الخامسة: بين أثمَّة الشَّيعة الاثني عشر                                 |
| T01         | معاوية ووضع الأحاديث                                                             |
| T00         | الأحاديث في معاوية                                                               |
|             | الاجتهاد في الدّولة العبّاسيّة                                                   |
| Y04         | السبّب في بقاء المذاهب الأربعة                                                   |
| ۲٦٣         | المقارنة السَّادسة: بين المبشّرين بالجنّة عند الشّيعة والسّنّة                   |
| Y74         | التّحقيق في حديث العشرة المبشّرون بالجنّة                                        |
| YV0         | حديث العشرة المبشّرون بالجنّة يتعارض مع الأحاديث الصّحيحة                        |
| حقة         | المقارنة السَّابعة: في طريقة نقل السُّنَّة النَّبويَّة الشريفة إلى الأجيال اللا  |
| YA1         | الدَّليل على عدم صَحَّة طريقة نقل أهل السُّنَّة للسُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة  |
| YAY         | من رجال الصّحاح السَّنة أبو هريرة الّذي كان متّصلاً بالدّولة الأمويّة.           |

| الخلاقة     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                                                                        |
|             | الفصل الخامس                                                                                                   |
| 791         | في حياة فاطمة الزّهراء 🕷                                                                                       |
| Y9Y         | فاطمة الزّهراء 🏶 في القرآن                                                                                     |
| Y4 <b>Y</b> | فاطمة الزّهراء ﷺ في ظلال الأحاديث النّبويّة                                                                    |
| ٣٠٠         | الباب الثَّاني: في حيَّاة فاطمة الزَّهراء ﷺ في زمان أبيها                                                      |
| ٣٠٤         | نظرتها إلى الدّنيا                                                                                             |
| ٣٠٤         | نظرتها إلى المال والثّروة                                                                                      |
| ٣٠٤         | نظرتها إلى السّعادةنظرتها إلى السّعادة                                                                         |
| ٣٠٥         | عبادة فاطمة 🏶                                                                                                  |
| ۳۰٦         | مكانة فاطمة الزّهراء على عند أبيها الرّسول على السري                                                           |
| ۳۰۷         | فاطمة وعلاقتها مع على على الله الماسية |
| ٣٠٨         | الباب الثّالث: في حياة فاطمة الزّهراء بعد أبيها                                                                |
| ۳۱۹         | جاء في المصادر الصَّحيحة أنَّ فاطمة 🕮 أوصت بأن تدفن ليلاً                                                      |
|             | -<br>المصادرا                                                                                                  |
| ww.         | .:11                                                                                                           |